

Quran Collection Quranpdf.blogspot.in
We Are Muslims Momeen.blogspot.in



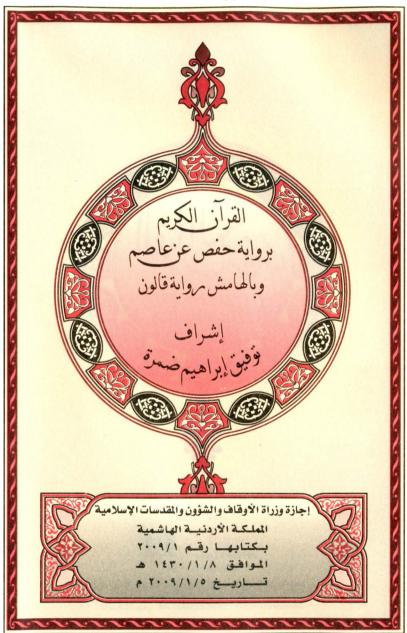

www.Quranpdf.blogspot.in



www.Quranpdf.blogspot.in

www.Momeen.blogspot.com

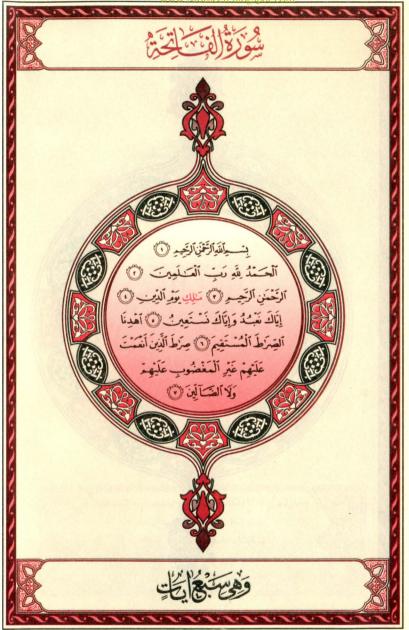

مىلك ىدەن ألف

عد أنعتَ عَلَيْهِمْ اللهِ

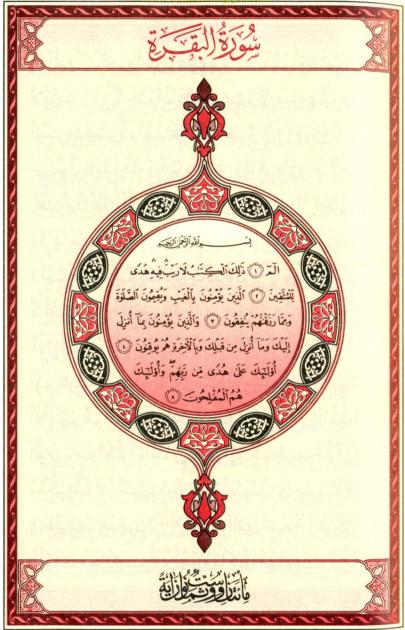

إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْسُوَآءُ عَلَيْهِمْءَأَنِذُرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمُ نَ اللَّهُ خَتَمُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ۗ ﴾ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا ٱنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٧٠٠ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ الإِنَّمَا نَحْنُ مُصَّلِحُونَ ﴿ اللَّهُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُونَ اللَّهِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَالَةُ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت يَجَنَرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٠٠٠

أُنذُرْتَهُمُ تسهيل الهمزة الثانية وإدخال ألف سنهما

> يُحَدِي عُورَ ضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال

يُكذِّ بُونُ ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال

ٱلسُّفَهَاءَ أَلَا

وصلاً إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

مَثَلُهُمْ كَمَثَلَ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّاۤ أَضَآءَتْ مَاحَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَا يُبْصِرُونَ اللَّهُ صُمِّ بُكُمُّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ ﴿ أَوْكُصَيْبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنُ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَاللَّهُ يُحِيطُ إِالْكَنِفِرِينَ (١٠) يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمَّ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَدُ هِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ وَأَرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرُشَاوَالسَّمَاءَ بِنَآءُ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَ تِ رزْقًا لَكُمْ أَفَ لَا تَجْعَلُواْ بِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَيْفِرِينَ (1)

وَيَثِيرُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُو ٱالصَّالِحَاتِ أَنَّا لَهُمَّ جَنَّا تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ كُلِّمَارُزِقُواْمِنْهَامِن ثُمَرَ يِّزْقَاْ قَالُواْ هَنذَاالَّذِي رُزِقْنَامِن قَبْلٌ وَأُتُواْ بِهِءمُتَشَبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا آَزُوا جُمُّطَهُ رَهُ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي ٤ أَن يَضْرِبَ مَثَكُلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ عَكَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ - كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتَ يَقِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۗ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَا فَأَحْيَاكُمُّ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رُجَعُونَ ﴿ هُو اللَّهِ مُو اللَّهُ هُو ٱلَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَيِمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّ لِهُنَّ سَبْعَ سَمَلَوَ تِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّ



وَهُوَ

إِنِّيَ أَعْلَمُ

هُلُولُلْ. إن تسهيل الهمزة الأولى

إِنِّيَ أَعْلَمُ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَدِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللهُ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلْيِكَةِ فَقَالَ أَنْبِثُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَؤُلاِّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَآ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ قَالَ يَعَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ آ ۖ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَةِ كَدِ ٱسْجُـدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ اللهِ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَارِغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نُقْرَيَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٣٠﴾ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيةٍ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَنَّعُ إِلَى حِينِ ﴿ اللَّهِ عَلَ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن زَّيِّهِ عَكَامَتِ فَنَابَ عَلَيْهَ إِنَّهُ هُوَٱلنَّوَّابُٱلرَّحِيمُ ﴿٧٧ۗ)

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَٰكُمْ مِنِّي هُدُى فَمَن بَيِ هُدَايَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَآ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ الْ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيّ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّنِي فَأَرْهَبُونِ ١٠٠ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَسَرَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَلَكَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتُرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِنِّنِي فَأَتَّقُونِ ﴿ ۚ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُّهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْهَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوهَ وَٱزكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ ثَنَّ ۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَبُّ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَالَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ يَنبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمُا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهَا عَد



وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَــلآءٌ" مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنِجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ ﴾ وَإِذْ وَعَذْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذُّتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (٥) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥) وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيِّرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ٤٠) وَإِذْ قُلْتُمْ نَهُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ اللَّهِ مَعَنَّنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٥٠)

اُتَّخَذُ مِمْ اِدغام الذال

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱدۡخُلُواۡ ٱلۡبَابِ سُجَّكَ اوَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَيَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رَجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجِرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا ۚ قَدْ عَـٰلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَيَهُ ۗ مِّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ۖ ﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكِمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُحْرِجُ لَنَا مِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَىهِ مَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسُ تَبْدِلُونِ كَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ آهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمَّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِعَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَمْتَدُونَ ﴿١١)

يُعفَرُ بالياء المضمومة بدل النون، وفتح الفاء

ورگه پښښن پښښن پښښ

ٱلنَّبِيِّنَ

ياء ساكنة ممدودة ثم همزة (بدل الياء المشددة) مع المد المتصل و**الصّلبِينَ** حذف الهمزة

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرِيٰ وَٱلصَّحِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ١٠٠ فِجَعَلْنَهَا نَكَنلًا لِّمَا بَيْنَ يَدُيْهَا وَمَا خَلْفُهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ أَنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بِقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَنَهِلِينَ ﴿ ﴿ عَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ, يَقُولُ إِنَّهَا بِقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَالِكُ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمِرُونَ 🗥 قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لِّنَا مَا لَوْ نُهَا قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ اللَّهُ

مر مركا مرزقًا ابدال الواو همزة

قَالُواْ أَدْعُ لَنَارِيُّك يُبَيِّن لَّنَامَاهِي إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ فَالَ إِنَّهُ وَيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقَى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيهَ فِيهَأْقَ الْوَاٱلْكِنَ جِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ ۖ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَّرَهُ ثُمْ فِيمَ أَوَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّهُ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا كَذَالِكَ يُحْى أَللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُريكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٧٧ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ٧٤) ﴿ أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠٠ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوٓا أَتَحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ اللَّهُ



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 🖤 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَبَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُهُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قِلِي لَرَّ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكَنَبَت أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ (٧٧) وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنِّسَارُ إِلَّا أَسِّيامًا مَعْبُدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ، أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَ كُلِّ كِلَّ مَن كُسَبَ سَيِّكَةً وَأَحْطَتْ بِهِ عَظِيتَ تُكُوفَأُولَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارَّهُمْ فيها خَلِدُونَ (١١) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَنَّ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ لَا تَعْبُدُ وِنَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَـتَكَنِّي وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونِ ٢٠٠٠

أَ يَخَذَتُمُ إدغام الذال في التاء

خطيت آمو ألف بعد الهمزة (بالجمع)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقَنُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيكرهِم تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرَىٰ تُفَكَدُوهُمْ وَهُوَ مُعَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَيُوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (١٦) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ - بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَاءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمُ فَفَرِيقًاكَذَّبۡتُمُ وَفَرِيقًا نَقَنَّكُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُوا ۗ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلِ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١٨)

تَظُّهُرُونَ تشدید الظاء

وهو

يع مَلُونَ إبدال التاء ياءً



وهو

البناء بالهمز بدل الياء العاء أَخَذَتُمُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ اللُّهُ وَلَنَجِدَ نَهُمُ أَحْرَصِ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةِ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ عَ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ (1) قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهُ مَن كَانَ عَدُوًّا يِلَةِ وَمَلَتِم كَتِهِ وَرُسُلِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَجَبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَيْفِرِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَنسِقُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْفَنسِقُونَ أَوَكُلُّما عَنهَدُواْ عَهُدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وميكتيل إضافة همزة مكسورة بعد الألف مع المد المتصل

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَتُمَنُ وَلَكِينَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَـٰـرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلِّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزُوْجِهِ ؟ وَمَاهُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُ رُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُواْ لَمَن ٱشْتَرَكُهُ مَا لَهُ، فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِثْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَ أَنَفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ كُلُو أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللُّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَـقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ هَرِينَ عَذَابٌ أَلِيهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن زَّبِّكُمّْ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ برَحْ مَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَأَلَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠٠



﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْ لِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ أَنَّ ٱلْمَ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلَى وَلَا نَصِيرِ اللَّ أَمْ تُريدُونَ أَن تَسْتَكُواْ رَسُولَكُمْ كُمَاسُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ اللهِ وَدَّكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١١) وَقَالُو أَلَنَ يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرَهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ

وهو

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَيٰ لَيْسَتِ ٱلْمِهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَأَلَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِنَّعَ عَلِيمٌ ١١٠ وَقَالُواْ اتَّخَاذَاللَّهُ وَلَدًا للهُ بَحَانَةُ مِل لَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ. قَانِنُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَيْ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُن فَيَكُونُ ﴿ ١١٧ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَلَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةً كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْحَجِيمِ (١١)

تَسُعُلُ فتح التاء وإسكان اللام

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارِيٰ حَتَّىٰ تَنَّبُعَ مِلَّتُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَلَينِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلْاوَتِهِ ۗ أُولَاتِهِ كَانُومِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ -فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ١١١ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَنفَعُها شَفَاعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصُرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ فَ إِذِا ابْتَكِيَّ إِبْرَهِ عَرَرَيُّهُ وَكَلِّمَاتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتُ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأُتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَ مُصَلِّي وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ عَرَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٥٥﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلَاَ اللَّهُ اءَامِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرَّ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ (١١)



عَهْدِیَ فق الباء وَاتَّخَذُوا

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ عُرُالْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا لَقَبُّلُ مِنَّآ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُر ۞ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلَيْهُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيـمُ ﴿ ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَتُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرَبِرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عَمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَلْهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَبُهُ وَأَسُلُّمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ اللَّهِ وَوَضَّىٰ بِهَآ إِبْرَاهِعُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَدِينِ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ اللهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّ

وأوصى همزة مفتوحة ثم واو ساكنة وتخفيف الصاد

شُهُدَآءَ إِذَ

تسهيل الهمزة الثانية

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَآ اللَّهِ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْمَنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نُوَلَوْاْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ الله صِبْغَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ لَهُ عَىبدُونَ اللَّهِ أَنُو أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَا آَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ السَّ نُقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِءَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعُـقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَـٰ رَكَّ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِر ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندُهُ. مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعُمَلُونَ السُّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كُسَبْتُمِّ وَلَا تُسْكَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُوك اللهَ

النبيت وكالم الباء تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد المتصل

**وُهُو** اِسكان الهاء

**وُهُوُ** إسكان الهاء

يَقُولُونَ إبدال التاء ياءً

مَا أَنتُمُ سهيل الهمزة الثانية مع

الإدخال



يشاء إلى وجهان:

۱. إبدال المحرّة الثانية واواً خالصة مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمرّة والياء

سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَنهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَاْ قُل يَلِّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ الله وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآَّةِ فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَاْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ بِكُلِّ ءَايَةِ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضِ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ الْكُنَّا

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّهُ ۖ وَلِكُلِّ وِجُهَةً هُوَمُولِّهَآ فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ الْكُلُّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا ۗ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شََطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَكِنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْجِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ الْأَوْفِي اللَّهِ اللَّهُ المُكُونِينَ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ الصَّلَوْةُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿١٥٣﴾

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُكَّا بَلْ أَحْيَآةٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ الله وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتِّ وَبَشِّر ٱلصَّابِرِينَ (الله عَوْنَ عَلَيْهُ مَ مُصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إَلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهِ وَ الله أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ (١٥٧) ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِراللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُواعْتَ مَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بهما وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابِيِّنَكَهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَتِيكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ عِنُونَ الله الَّذِينَ تَابُواُ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِيكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَالِدِينَ فِيهَ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ اللهُ وَإِلَنْهُ كُورًا إِلَهُ وُحِدُّكُمْ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّاهُوا لَرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ (١١١)



إِنَّا فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْسِلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَدِي فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ ١١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَقِ أَتَ لَنَاكَرَةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّهُ وَأُ مِنًّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مَّبِينُ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ بِٱلشُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ

ترکی بالتاء بدل الیاء

خُطُوكِتِ إسكان الطاء مع القلقلة

وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآ ؤُهُمْ لَايَعْـقِلُونَ شَيَّاوَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ ﴿ ۚ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلُٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ الكُمُّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَّكُمُ وَٱشۡكُرُواۡ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ إِنَّا اَنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ بِهِ -لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمُ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوُلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلصَّكَلَةَ بٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بٱلۡمَعۡفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنَبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنبِ لَفِيشِقَاقٍ بَعِيدٍ ٣٠٠

فَمَنُ اُضَطُرَ ضم النون وصلا



لَيْسَ الْمِرُ

ولكرن تخفيف النون مكسورة

> البر ضم الراء

والنبيتين تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمُ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ أَيَّامًا مَّعَـٰ دُودَاتٍّ فَمَن كَاكِ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِلَدَةٌ كُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدُيةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمِّ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ شَهْرُ فتح الميم رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّكَ وَيَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانَ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فهو فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنَّ أَتِيَامٍ أُخَرَّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكِمِلُواْ ٱلْمِـدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٍّ الياء وهو المقدم فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرُّشُدُونَ

ضم التاء بلا

والسين وألف بعدها وفتح

اسكان الهاء

٢. إثباتها. وقفاً: حذف الياء

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَا نُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْئَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِيْعَ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَيْشِرُوهُ ﴾ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَا تَقْرَبُوهَ اللَّهِ عَلَى يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ = لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواۤ أَمُواَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلُ وَتُدْلُواْ بِهِآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ فَا لَكُ اللَّهِ فَا يَسْتَكُونَكُ عَن ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّـٰقَيُّ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفَلِحُونَ اللهُ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُو وَلَا تَعَلَّدُوْ أَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ



البيوت كسر الباء (الموضعين)

وللكن تخفيف النون مكسورة

> **ٱلْبِرُّ** ضم الراء

وَآقَتُكُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاعِلُوكُمْ فية فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقَتُلُوهُمْ كَنَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِينَ (١١١) فَإِنِ ٱنْهَوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١١٠ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّنُ يِلَّهِ فَإِن ٱنهَمُواْ فَلَاعُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٧) ٱلشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بَٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمثْل مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ١٩٠ ﴾ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلُ للَّهِ وَلَا تُلْقُواْبِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُ لُكُثّ وَأَحْسِنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٥٠ ۗ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيُّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّى بَبُلُغَ ٱلْهَدَىُ مَحِلَهُ ۚ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَّريضًا أَوْ بِدِءَ أَذَى مِّن زَّأْسِهِ - فَفِدْ يَةُ مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدَيُ فَمَنَ لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ أَتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهُ لُهُ, حَاضِري ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ الله الله

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعْ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فيهرَ ٱلْحَجُ فَلا رَفْتَ وَلَافُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفُ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَيْ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ الله لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن زَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِن عَرَفَاتِ فَأَذُكُرُوا ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۗ وَٱذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ-لَمِنَ ٱلضَّاَلِينَ اللهُ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُ مِ مَّنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكُورُ ءَابَآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذِ كُرَّا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبِّنَآ ءَانِنَافِي ٱلدُّنيَاوَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَق اللهُ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَاكُسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ (نَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَ



﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعَـٰدُودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَّرُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن أُتَّقَيُّ وَأَتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ ( اللهِ قَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ( أَنَّ وَإِذَاقِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسَّبُهُ ، جَهَنَّمُ وَلِبِ نُسَ ٱلْمِهَادُ اللهِ وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وفَّ بِٱلْعِبَادِ ﴿ يَا يَتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ في ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُ مِمِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَرِيزُ حَكِيمُ ال الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْعَكُمُ الله عَلَى الْعَكُمُ الم

**وهو** إسكان الهاء

السكلم بفتح السين

خُطُوكِتِ إسكان الطاء (مع القلقلة)

وَٱلْمَلَيْهِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٠٠

سَلُ بَنِي ٓ إِسۡرَتِهِ يِلَكُمۡ ءَاتَيۡنَهُم مِّنۡ ءَايَةِ بَيۡنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ ﴿ أَنَّ كُلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٢١٢) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَ بِٱلْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيْاً بَيْنَهُمُ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ۚ وَٱللَّهُ يُهْدِي مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَاةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّاءُ <u>ۅۘۯؙڶۯڷۅۘٵڂؾۜٚؽؾڡؙۛۅ</u>ڶۘٱڵڗۜڛۘۅڷۅؘٲڵۘڋؚۑڹؘٵڡٮٛٛۅ۬ٲڡؘۼۿۥڡۘؾؽڹڞۯؙڷڵؖڐؖ أَلَآ إِنَّ نَصْرَاُللَّهِ قَرَبِّ إِنَّ كَا يَسْعَلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَّ قُلُ مَآ أَنفَقَتُ م مِّنَ حَيْرِ فَلِلُوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمُسَكِمِين وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ اللَّهُ اللَّهَ عِلِيكُمُ اللّ

النَّبِيتِئَ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

يَشُاءُ إِلَىٰ

وجهان:

۱. إبدال
الهمزة الثانية
واواً مكسورة
۲. تسهيلها
بين الهمزة

يعول ضم اللام وهو سكان الهاء في المواضع الثلاثة)

> **وُهُو** إسكان الها

> > ٩٩٥٥٥ ن ن ن ن ن ن

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمُّ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ يَنْكُلُونَكَ عَنَ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفُوا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَ فَيَمُتُ وَهُوَكَ افِرٌ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَنْلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْنِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَكِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ إِلَّ ﴾ يَسْعَلُونِكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلُ فِيهِمَآ إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُوَّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُرُونَ الله

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَكَسْتُلُونِكَ عَنِ ٱلْمِتَامَيَّ قُلْ إِصْلاحٌ خَرِّثُوَ إِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ (اللَّهُ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَ أُمُؤْمِنَ أُخَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُ تَكُمُ ۗ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُّ أُولَيَهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارَّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ-وَئُكِينُ ءَايِكِتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَّ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِّ وَلَا نَقْرَ لُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُّوهُم بَي مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّدِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّدِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ نِسَآ قُكُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَكِبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٣٣) وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بِينِ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ النَّا

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بَاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرَ ۚ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيــُدُ ﴿ اللَّهُ وَإِنْ عَرْمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (١٧) وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَرَّبَصْنَ بأَنفُسهنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءً وَلَا يَجِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُوْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْآخِرْ وَبُعُولَهُمْنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَاحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَأَللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ ﴿ الطَّلَقُ مَنَّ تَالَّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنِّ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالاجْنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ - تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ ﴿٣٠﴾ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ السَّ

٩

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَقْ سَرّحُوهُنّ بِعَرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنّ ضِرَارًا لِّنْعَنْدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓ أَءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضَّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰ لِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ اللَّهُ ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَالُوَلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكَسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضِاَّرَّ وَالِدَةُ إِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ مِولَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ اللَّهِ اللّ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَّاعَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ

هُرُوًا يبدل الواو همزة



أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آ

ءَانَيْتُم بِالْمُغُرُونِ وَانْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (٢٠٠٠)

النساء أو إبدال الهمزة الثانية ياء خالصة مفتوحة

کر الراق الدال مع القلقلة (الموضعين)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشُّهُ رِوَعَشُرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاَّءِ أَوْ أَكْنَاتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُّ ونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعَـٰزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئنَبُ أَجَلَهُۥ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَٱحۡذَرُوهُ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَفُوُّرُ حَلِيكُ إِنَّ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَيِرِ قَدَرُهُ، مَتَاعَا بِٱلْمَعْرُوفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحَ وَأَن تَعْفُوٓ اْأَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ وَلَا تَنسَوُ ٱلْفَضَلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

كَفْظُهُ أَعَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاهِ قِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُو أَيلَّهِ قَلِنتِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُ غِفْتُ مُ فَرَجًا لَّا أَوْ زُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعُلَمُونَ الله وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأُزْوَجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجُ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسهنَ مِن مَّعُرُوفِيٌّ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ طَلَّقَاتِ مَتَكُمُ اللَّهُ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَكُمُ بِٱلْمَعُوفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ إِنَّ كُذَالِك يُمَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الله الله أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَا كِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَقَلْتِلُواْ فِي سَجِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ ال مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَشُّطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (180)

وصِيّةً

فيضلعفه، ضم الفاء الثانية

ويتصط بالصاد بدل السين

لنبي ع تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

نبيتهم تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰٓ إِذْ قَالُواْ لِنَيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَايِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُوّاً قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِين رِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِبَالظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا \* فَ الْوَا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ نَاوَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِن الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اَصْطَفَنْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ نُوُّ تِي مُلُكُهُ. مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِيعٌ عَالِمٌ الْآلِينَ وَقَالَ لَهُ مُ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايكةَ مُلْكِدِء أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَيِكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ (١١)

فَلَمَّافَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنِّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُ بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ } فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَكُهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتَةً كَثِيرَةً أَبإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّكِيرِينَ (١١١) وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالُواْ رَبِّنَآ أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَكُبْرًا وَثُكِبَّتْ أَقَدُامَنَكَا وَٱنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهِ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُجَالُوكَ وَءَاكُنُهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ وَمِمَّا يَشَاآهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَفَسَكَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْعَ كَلِمِينَ ﴿ أَنَّ تِلْكَ ءَايَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٢٥٢)

منى إلا بفتح الياء

غرفة فتح الغين

دفع کسر الدال وفتح الفاء



﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُـُدُسِّ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـٰتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكُن ٱخْتَلَفُواْ فَعِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكُنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمُ مِن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَاتَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ وَمَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُدُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوا لَعَلِيُّ الْعَظِيمُ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكَن يَكُفُرُ بِٱلطَّلغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٥٠)

وهو

اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّوارَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا قُوهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَنتِّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِ عَمْ فِي رَبِّهِ = أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَّا أُحْي، وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِتَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوْكَٱلَّذِي مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةِ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحِّيء هَدِهِ ٱللَّهُ بَعُدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِرُتُمَّ بِعَثَهُ وَالَكَمْ لَبَثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِرْ قَالَ بَل لَّبِثْتُ مِأْتُهُ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِّلْتَاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَّا فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ وَال أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ (١٥٥)

أَنَا أُحْيِي ــ إثبات الألف

وگھی اِسکان الهاء

نُنشِرُها بالراء بدل الزاي

وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِني كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَينَ قَلْيَ قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهَ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاآءٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُم ((٢٦) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله عَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتْبَعُهَا أَذًى ۚ وَٱللَّهُ غَنَّى كَلِيمُ ﴿ إِنَّ كِيَا يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرَ فَمَثَلُهُ كَمْثُلُ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفْرِينَ الْأَلْ



وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَامِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابِهَا وَابِلُ فَعَانَتْ أُكُلِّهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ الْ أَن اللَّهُ اللَّهُ عِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ الْمَا اللَّهُ المُحَدِّمُ أَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُلُّهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ الْكِبْرُ وَلَهُ رُدِّيَّةٌ ثُمُّعَفَآءُ فَأَصَابَهَا ٓإِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَالِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواَ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةً وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنَّى حَمِيدُ الله الشَّيْطِانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآةِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْ لَا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللَّهِ نُوْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَآءُ وَمَن نُوْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدّ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَ كُرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَ إِلَّا

برربوة

أُكُلُهَا بسكون الكاف

وَلَمَا أَنفَقَتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَكْذِر فَإِكَ ٱللَّهَ يَعْ لَمُذُّرُو مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيٍّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ هُ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَآءَ وَجُهِ ٱللَّهَ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمُ لَا تُظْلَمُونَ (٧٧) لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْ يَا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَمُ هُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآء مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بسِيمَهُمُ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَآوَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيكَةٌ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (٧٧)

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّيَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُوا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن زَّبِهِ عَ فَأَننَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كَفَّارِ أَثِيمِ السُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّالَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (W) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبَتُّدُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لِكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوكُفُّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ميسكرة ضم السين تَصَدِّقُواْ بتشديد

يَتَأْيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبُ بِّينَكُمْ كَاتِبٌ بِإِلْعَدْلِ وَلاَيَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ، بِٱلْعَدْلِ وَاسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُ لُ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَّاءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَعُمُواْ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ-ذَالِكُمْ أَفْسَكُمْ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوأُ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّبُوهَا وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمُّولَا يُضَاّرَّكَاتِبُ وَلَا شَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقُ ابِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَنُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨١)

ٱلشُّهَدَآءِ أَن

بإبدال الهمزة الثانية ياءً مفتوحة

الشهداء وجهان: ۱. إبدال الثانية واوا محسورة ۲. تسهيلها

تجكرة المجادرة

حاضرة متنوين رفع





فيعفر بجزم الراء مع الإظهار

وَيُعَـُذِب مَّن

بجزم الباء ثم إدغامها في الميم بغنة



التوريك وجهان ۱. فتح الراء وهو المقدم ۲. تقليل فتحة الراء



ترونهم بالتاء بدل الياء

> يَشُاءُ إِنَّ

وجهان:

1. إبدال
الهمزة الثانية
واواً خالصة
مكسورة
٢. تسهيلها
بين الهمزة



أُوْنَيْتُكُمُ تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والواو مع الإدخال

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ٓ إِنَّنَآ ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لِنَا ذُنُو يَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴿ ١٦ ۗ ٱلصَّكبِرِينَ وَٱلصَّكدِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (٧٠) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ كَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمَا بِٱلْقِسْطِ ۚ لآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِذُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُنُّمْ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١) فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنُّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأُسُلَمْتُ مُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَةُ وَاللَّهُ بُصِيرُا بِٱلْعِبَادِ الْ اللَّهُ الَّهُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ عِ اينتِ ٱللَّهِ وَيَقَتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقَتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُـرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُـم بِعَذَابِ ٱلِيمِ ﴿ اللَّهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مُرمِّن نَّصِرِينَ ﴿ ٢٠٠٠

التبعن ع بالياء وصلاً، وحذفها وقفاً

عَالْسُلُمْتُمْ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

النبيئين تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

أَلَمْ تَرَالِيَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِئَاب ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنَّهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّـارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِّ وَغَرَّهُمُ في دِينِهِ مِمَّا كَانُواْيَفْ تَرُونَ ١٠٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمُ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ قُلُ اللَّهُمَّ مَاكَ الْمُلْكِ تُوْقِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِنُّ مَن تَشَآءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاأَةُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠) تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيَّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءَ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفرينَ أُولِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَلُهُ وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠) قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّ

يَوْمَ تَجِدُكُلُ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تَحْضَرًا وَمَاعَمِلَد مِن سُوَّءٍ تَوَدُّ لُوِّ أَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُهِ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُوفُ إِلْعِبَادِ ﴿ ۖ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ اللهُ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ (٣٠) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَيْ ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْزَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٣٣ ذُرِّيَّةً ابْعَضُهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٠ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكِّرِ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ ٣٣ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَن وَأَنَّبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زُكِّرِيًّا كُلُّما دَخُلُ عَلَيْهِا زَكُرِيّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَلْدًا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧٧)

ورقی نیز الزیزیا درویه

مِنِّ إِنَّكَ فتع الياء

وَإِنِّي

وكفلها

زرياء بالهمز المضموم مع المد المتصل (الموضعين)

هُنَالِكَ دَعَازُكَرِبًارَبُّهُۥقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّذُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ اللهِ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيْحَةُ وَهُوقَآيِمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بِلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ بِي عَاقِرُّ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ فَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُةَ أَيَّامِ إِلَّارَمْ زَّاوَٱذْكُر رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَيِّبِحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَ رِنَّ ۖ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيَهِكُةُ يَكُمْرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ فِسَآءِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ يَامَرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعُ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنُصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (١٠٠)

زَگَرِيّاءَ

بالهمز لمضموم مع المد المتصل

وَهُوَ

ونبيتاً تخفيف الياء ساكنة وزيادة

> لِيَ فتح الياء

أو تقليل فتحة فتح او تقليل

ونتح او تقليد المنتحة الرا المنتحة الرا المنتحة الرا المنتحة الرا المنتحة الرا المنتحة المنتح

أنصكاري فتع الياء

كَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّدِ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمُّ يَمْسَسْنِي بَشُرُّ قَالَ كَ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴿٤٤) لِمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَأَنِي قَدْجِتْ تُكُم بِثَايَةٍ مِّن زَيِّكُمُّ أَنِّيَ أَخْلُقُ لَكُم مِّرَ ۖ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَ وَٱلْأَبْرَضِ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنكِبُّكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ كُمُّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُومِنِينَ ﴿ اللَّهُ مِنْ إِن كُنتُم مُّؤُومِنِينَ وَمُصِدِدٌقًا لِمَا يَيْنَ يَدَى مِرِ ﴾ ٱلتَّهَ رَكِيةٍ وَ لأُجِأَ لَهُ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرَّمَ عَلَيْ كُمٌّ وَجِثْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِن رَّبِّه فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (0) إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنْذَاصِرَاطُ مُسْتَقِيمُ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَو، مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِبُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

رَبِّنَآءَامَنَّابِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرِّسُولَ فَٱكُتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِ دِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَ إِلَى وَمُطَهَّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُ مْ فِيمِ تَخْلِفُونَ (٥٠) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ الْمُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلذِّكْرَ ٱلْحَكِيمِ (٥٠) إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَاللَّهِ كَمَثُل ءَادَمْ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ أَلْحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّن ٱلْمُمَّرَينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ال فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّزَنَبْتَهُ لْفَنَجْعَ للَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ ﴿ الْ

فُنُوفِيهِم بالنون بدل الياء لَهُوَ إسكان الهاء ( الموضعين )

التوركة وجهان: ١. فتح ٢. تقليل

هكأنتم مسهيل الهمزة

النبيم. تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

إِنَّ هَنِذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١٦) فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ (١٣) قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالُوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوْآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُرُ أَلَّا نَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ أَلْكِتُكِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَئِةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ ۚ أَفَلا عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (17) مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانضُرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٧﴾ إِكَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَدَّت طَّآبِهَ أُمِّن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُور وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١١ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ ٧٠٠





يؤده كسر الهاء بدون صلة (الموضعين)

تخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد وإسكان العين ولام مفتوحه تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد وألف بعدها ءَ اٰقَرَرَتُمْ تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال إدغام الذال ف التاء بالتاء بدل بالتاء بدل

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَريقَا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُو مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّنَ بِمَاكَنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَذَرُسُونَ ٧٠٠ وَ لَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُواْ الْلَكَيْحَةُ وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَالًا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (١٠) وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّجَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بهِ ، وَلَتَ نَصُرُنَّهُ ، قَالَ ءَأَقَرَرْتُ مُ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِى قَالُواً أَقَرَرُناً قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَناْمَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (١٠) فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (١٨) أَفْغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعُ اوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ ٣٠﴾

قُلُ ءَامَنَكَ إِلَيْهِ وَمَآ أُنزلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزلَ عَلَيَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسَالِمُونَ ﴿ ١٠ وَمَن يَبْتَغِ غَيْراً لِإِسْلَمِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٩٥٠ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوُلَتِهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَكَ عِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ كَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ اللهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدُمُ (١٠٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِمِكَ هُمُ ٱلضَّكَ آلُونَ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَكَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِدِّيٓ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَاكِ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِّن نَصِرِنَ (١٠)

وَٱلنَّبِيَّهُونَ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وهو

ٱلتَّوْرِىكَ بِٱلتَّوْرِىكِ فتح أو تقليل

> خج مج فتح الحاء

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونِ فَي وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنَّى إِسْرَةِ عِلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَةِ عِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَكَةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَكَةِ فَأْتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله الله الله الله الكذب مِن ابعُدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَا تَبِعُوا مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُّهُ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَتُ مُّقَامُ إِبْرَهِيمَّ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ (٧٧) قُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ اللَّ قُلُ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ ٱلْهُ وَمَاٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ كَا يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرَبِقَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلۡكِئنَبَ يَرُدُّوكُم بَعۡدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ اللهٰ

77

عد مُقَامُ إِبْرَهِيمَ (١٠)

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَاينتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطٍ مُّسْنَقِيم ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ أَنَّ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِك يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ الله وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ أَنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمَ بَعُدَ إِيمَٰنِكُمُ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُم تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فَهَا خَلِدُونَ اللَّهِ يَلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالِمِينَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَمَ وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله المُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهَلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ١١٠ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون ﴿ اللهِ ضُربَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْر حَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ ١١١ ﴾ لَيْسُواْ سَوَآءُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَابِهَ أُي تَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيُل وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ في ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ ﴿ ١١٥﴾

اً لاَّ نَبِئَاءَ همزة بدل الياء

تُفْعَلُواْ بالتاء بدل الياء تُكَفُرُوهُ بالتاء بدل

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَّنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أُوۡلَٰكُ هُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَانِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَ مَثَل ربيح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاةَ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَنَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١١٠ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ هَنَأَنتُمْ أَوْلَاء تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِكْبِ كُلِهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيَظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِندَاتِ ٱلصُّدُودِ (١١١) إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهِ وَإِذْ عَدُوتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ

هَا اللهمزة الهمزة

يضركم كسر الضاد وإسكان الراء إِذْ هَمَّت ظَآبِفَتَانِ مِنكُم أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُما وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيَتَوَكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمُ أَذِلَّةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ السَّ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَاكَفِ مِّنَ ٱلْمُلَّيِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ بِكُنَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَلْذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخُمْسَةِءَ النَّفِيمِّنَ ٱلْمَلَيْحِكَةِ مُسَوِّمِينَ (١٢٥) وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَينَّ قُلُوبُكُم بِيِّ-وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَهِ إِلَّا عَهِ اللَّهِ عَلَمَ فَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْيَكْبِتَهُمْ فَينَقَلِبُواْ خَآبِبِينَ (١١٧) لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الله والله مافي السَّمَاوَتِ وَمَافِي الْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّيوَاْ أَضَعَىفًا مُّضِعَفَةً وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴿ إِنَّ وَأَتَقُواْ النَّارَ الْبَيَ أُعِدَّتَ لِلْكَعْرِينَ (٣٠) وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٣٠)

مُسور مين فتح الواو



سكارعُوا حدف الواو



يُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَ امَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفرينَ ﴿ اللَّهُ ٱلْمَ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّدِينَ النَّا اللَّهُ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُحُمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى آعَقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعً أُوسَيَجْرى ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ السُّا وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى ٱلشَّلَكِرِينَ ﴿ فَأَنَّ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَكُ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَاوَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِوَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّدِينَ ١٠٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي ٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدَامَنَاوَأَنصُرْنَاعَلَىٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرينَ ﴿ ١٤٧ ۖ فَعَانَنَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ الدُّنْيَا وَحُسِّنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٨ اللَّهُ

مر الهاء، كسر الهاء، بدون صلة (الموضعين)

نجي و تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

فُرِلَ ضم القاف من غير ألف وكسر التاء

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ بَلُ اللَّهُ مُولَىٰ كُمُّ وَهُو خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُولَىٰ كُنَّ لِقَى في قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبِ بِمَاۤ أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّاذُ وَبِثْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنَابَعْدِ مَآأَرَىكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُ مَّن ثُريدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنِكُم وَاللَّهُ ذُو فَضَّ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥٢) ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ لُوْرُنَ عَلَيْ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىكُمْ فَأَثَبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّرِ لِّكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ وَأَلَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

وهو إسكان الهاء



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَ ةُ مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْةٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ، لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ فَي يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمِّرِ شَيَّءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَا ۚ قُل لَّوْكُنُّمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَكِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَاللَّهُ يُحِيء وَيُمِيثُ " وَأَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيكُ (١٥٠) وَلَين قُتِلْتُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَوْ مُتُكُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِيمًا يَجْمَعُونَ (١٥٧)

بِيُوتِكُمُ كسر الباء

معرد الميم الأولى عمون الناء بدل

وَلَيِن مُّتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (١٥٨) ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِيٱلْأَمْرَ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ اللَّهِ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ وَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُؤْمِنُونَ ١١٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ثُمُّ تُوُفَّ كُلُّ نَفْسِ مَاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ أَفْمَن ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَاءَ بِسَخَطِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوِنُهُ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ (١١١) هُمْ دَرَجَنتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ (١٦١) لْقَدْمَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَدَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِيضَلَالِ مُّبِينٍ ١٦٠) أُوَلَمَّآ أَصَابَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدْأُصَبَتُم مِّثْلَيْهَا قُلْئُمُ أَنَّ هَاذّاً قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٦٥)

مِتُمَ كسر الميم الأولى

لنبي و تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

> يغل ضم الياء وفتع الغين

وَمَاۤ أَصَٰبَكُمْ يَوْمَٱلۡتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَنتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوادُفَعُواْ قَالُواْ لُونَعُلُمُ قِتَالًا لَا تُتَبَعَنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٧١١ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدُرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ اللهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ أُمُواتُا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ (١١١) فَرحِينَ بِمَآءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ وَكِسَّتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهُ الله عَنْ اللهُ اللهُ عَمْدِ مِنَ اللهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧) ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ (١٧١) ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمُ فَزَادَهُمْ إِيمَنَاوَقَالُواْحَسْبُنَاٱللَّهُ وَنِعْمَٱلْوَكِيلُ ١٧٣)

تحسيان كسر السين





يُحَزِنكُ ضم الياء وكسر الزاي

> **یکسبن** کسر السین

**پیسین** کسر السین اً لَأَنْبِئَاءَ همزة بدل الياء لَّقَدُ سَيِمِعَ ٱللَّهُ تُقَوِّلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ اللهِ عَاقَدَ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ ١٨٠) فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَ رُسُلٌّ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْوُتِّ وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُورِ (١٠٠٠) ﴿ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمْعُن مِن اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤٱ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ ٱلْأُمُورِ اللهَ



وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنِقَ ٱلَّذِينَ أُو تُوا ٱلْكِتَنبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا بِهِ مَنَا قَلِيلًا فَبِثُسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ اللهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٠﴾ إنَّ في خَلْق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتِ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ (١٠٠٠) ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمٌ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنْذَابِكِطِلًا شُبْحَنْنَكَ فَقِنَاعَدَّابَ ٱلنَّارِ اللهِ رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ مَن تُدِّخِل ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ ٱنصار (١١٠) رَّبَّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ ١٠٠ ﴿ رَبُّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَّتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١١١)

الياء وكسر السين السين السين







تَسَّاءَ لُونَ تشدید السین

الشُّفَهَا المُولَكُمُ اسقاط الهمزة الأولى

قِيكمًا

لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُوكِ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرُّ نَصِيبًا مَّفَرُوضَا (٧) وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكَمَ وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ( ) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَ قُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا (اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازاً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ لِ فِي أَوْلَكِ كُمِّ لِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنَ فَإِنكُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَّةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّنْهُ مَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَدُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّذُ وَلَدُّ وَوَرِتَهُ ۚ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنَّ ءَابَآ قُكُمۡ وَأَبْنَآ قُكُمۡ لاتَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفْعَأْفَر يضَكَةً مِّنِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ

وَ حِدَهُ





يو صى كسر الصاد وياء بدل الألف

النون بدل الياء الياء (الموضعين)

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآ بِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْمُكُوبِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (الله وَاللَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (١) إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيْهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيِّ عَلَيْ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْئِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرُهَّ آوَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ

مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِّ فَإِن كَرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى

أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا كَالِّكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ خ

وَإِنْ أَرَدَتُهُ أُسْتِبُدَالَ زُوْجِ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهَ تَنَاوَ إِثْمَا مُّبِينًا ١٠٠٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا اللهُ وَلَانَنكِحُواْ مَانَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِن ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (١٠٠٠) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا لَكُمْ وَبَنَا أَكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّا تُكُمْ وَحَلَاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِيٓ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَكَيْبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ بِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِنّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَايِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَايِن إِلَّا مَاقَدُ سَلَفُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا 📆

النِّسَاً. إِلَّا أَلِّهُمْرَة الأولى

وَأَحَلَّ فتح الهمزة والحاء

وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُه كِنْبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْلُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَا تُوهُنَّ أُجُورُهُ ﴿ فَإِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَريضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوَّلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّامَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعُضُكُم مِّنُ بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُرَ ۖ أُجُورَهُنَّ بٱلْمَعُرُوفِ مُخْصَنَتِ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانَّ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيُّنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ يُرِيدُ اللهُ لِيُحَبِينَ لَكُمُ وَيَهْدِ يَكُمُ شُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الله

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّ بِعُونَ ٱلشَّهَوَ تِأَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ثُلُا يُرِيدُٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ( اللهِ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكرةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠٠ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ ۚ إِن تَحَتَٰنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُذْخِلُكُم مُّذَخَلًا كُريمًا (٣) وَلَا تَنْهَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَغْضِ لِّلرَّجَالِ نَصِيتُ مِّمَّا ٱكۡ تَسَبُواۤ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيتُ مِّمَّا ٱكْلُسَبُنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِلَّهِ عِإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوا لِي مِمَّاتُرُكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَنُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُ كُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جِحَكْرَهُ مُّ بتنوين رفع

مَّدُ خُلًا

عَلْقَكُتُ ألف بعد العين

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُوالهِمُّ فَٱلصَّدلِحَاتُ قَننِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعَنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْنَ سَبِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ ، وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَ آإِن يُرِيدَآ إِصْلَحًا يُوَقِّق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَ أَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرِينَ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِحِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُ كُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا ﴿ أَلَّذِينَ يَتْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْ لِوَيَكْ يَمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ بِفِرِينَ عَذَابًا مُّهِ يِنَا اللَّهُ



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرينَا فَسَاءَ قَرِينًا الله وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتُ نَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَّوُكُلَآءِ شَهِيدًا اللهُ يَوْمَبِذِيَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسُوِّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُتُ بَا إِلَّا عَابرى سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاء أَحَدُ مِن الْغَابِطِ أَوْ لَامَسْنُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ

حسنة "

نسكو كل فتح التاء وتشديد السين

جَا المُحَادِ المُحَادِةِ المُحْدِيقِينَاءِ المُحَادِةِ المُحَادِي المُحَادِةِ المُحَادِةِ المُحَادِةِ المُحَادِةِ المُحَادِةِ المُحَادِةِ المُحَادِةِ المُحَادِي المُحَادِةِ المُحَادِةِ المُحَادِةِ المُحَادِةِ المُحَادِةِ المُحْدِيقِ المُحَادِي المُحْدِيقِ المُحَادِيقِ المُحَادِيقِ المُحَادِيقِ المُحَادِةِ المُحَادِ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ﴿ الْأَ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ء وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوَ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّتُمْ وَأَقُومَ وَلَكِكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّهُ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَآ أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّآ أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِٱفْتَرَكَ إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزِّكُونَ أَنفُكُمُ مَبِلِ ٱللَّهُ يُزِّكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَلِبَ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا ثُمِينًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَنَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُّ لَآءِ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥٠)

فَتِيلًا انظر مم التنوين وصلاً

هَنُولاً عَ أَهَدَىٰ إبدال الهمزة الثانية ياء منتمجة

أُوْلَكَمِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا ﴿ ٥٠ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَاءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ ۖ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلْكًا عَظِيمًا (٥٠) فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفّي بِحَهَنَّمَ سَعِيرًا اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَكِتِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا ١٠٥ وَٱلَّذِينَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبِداً لَّمُمْ فِهِمَا أَزُوا مُ مُّطَهَّرَةً وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠٠ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ أِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيَّةٍ إِنَّا ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴿ كَا يَمَّا لَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَلَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرْ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْهُمْ تُؤُمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِلا (اللهِ



نعماً وجهان: ۱. اختلاس کسرة العین

٢. إسكان العبن

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَاۤ أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّعْفُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطِينُ أَن يُضِلَّهُمَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ١٠٠ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآأُنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا (11) أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ مَفِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ اللَّهِ وَمَآأَرُ سَلَّنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْبِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأُسْتَغْفَرُواْ أَلَلَّهَ وَأُسْتَغْفَرَ لَهُمُ أَلْرَسُولُ لُوَجَدُواْ ٱللَّهَ تُوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ فَالْا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَ بَيْنَهُمُّ ثُمُّ لَا يَجِـدُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُ

وَلَوُ أَنَّا كُنَّبُنَا عَلَيْهِمْ أَ<mark>نِ</mark> ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَ**و**ٱخْرُجُواْ مِن دِيَكِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُم ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٠٠ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِّن لَّذُنَّا أَجِّرًا عَظِيمًا ﴿٧٠ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْكِ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبيِّئَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَيْهِكَ رَفِيقًا ﴿ أَنَّ ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيهُمَا ﴿ ۚ كُنَّا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمُ فَٱنفِرُواْثُبَاتِأُوِٱنفِرُواْجَمِيعًا ﴿٧ُ ۖ وَإِنَّ مِنكُوْلَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتَ كُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْغَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ اللهِ وَلَهِنَ أَصَابَكُمْ فَضَالٌ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنَّ بِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُكَيِّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴿ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ إِٱلْآخِرَةِۚ وَمَن يُقَاتِلُ فِي ه أُحْ اعظِمًا (١٤) سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقَتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسُوْفَ نُؤْتِي

أَنُ القَّتُلُوا تحريك الساكن الأول (النون) بالضم وصلاً

أوُ أخرجوا تحريك الساكن الأول (الواو) بالضم وصلاً

آلتِيتِ عَنَّ تخفيف ألياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

لَّمْ يَكُنُ إبدال التاء ياءً



وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْولْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ أَخْرَجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٠ الَّذِينَ امَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّعْفُوتِ فَقَانِلُوٓا أَوْلِيٓآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا اللهُ ٱلْمَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُّواۤ أَيْدِيَكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَغْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَرَنْنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۖ قُلۡمَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱنَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَلِيلًا ﴿٧٧﴾ أَيَّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَكُنكُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيّدةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلْذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِه عِنْ عِندِكُ قُلُكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَهَالِ هَنَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مُمَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيَّئَةِ فِمَن نَّفُسِكُ وَأَرْسَلُنْكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِأَللَّهِ شَهِيدًا ٧٧)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ ٥٠ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (٨) أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْعِندِغَيْراًللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أُخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴿ أَنَّ وَإِذَا جَآءَ هُمَّ أَمُّرُّ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦٓ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَ إِلَىٓ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَّا بِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوَ لَافَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَّعْتُمُ ٱلشَّيْطِينَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠٠﴾ فَقَائِلُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَـُدُ بَأْسَ وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبُ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةُ سَيِّنَةً يَكُن لَهُۥكِفْلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا (٥٠٠) وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوۡ رُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠)



ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى نَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيلَّهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ ﴿ اللَّهِ هَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓأَ أَتُريدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضَلل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ رَسَبِيلًا ( ١٠٠ ) وَدُواْلُوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمُ أَوَلِيٓآءَ حَتَّىٰ مُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمُ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلانكَ خِذُواْمِنْهُمْ وَلِيَّا وَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآءُ وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا 🕚 سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّوٓ أَإِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرۡكِسُواْفِهَاْ فَإِنلَّهَ يَعۡتَرِلُوكُمۡ وَيُلْقُوٓ إَإِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُواْ أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْمٌ سُلُطَنَا مُبِينًا ١١٠

وَ مَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّأُ وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ عَ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُوِّ لَّكُمُّ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَاكَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ لَوِّ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهُرِيْن مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدًا فَجَ زَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَالِدًا فِهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرٌةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوَّاۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا لَعُمْلُونَ خَبِيرًا

وهو إسكان الهاء

ألسككم بدون ألف بعد اللام غير فتع الراء

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهُمَّ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْكُجُنِهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمُ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا (٥٠) دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰ هُمُ ٱلْمَلَتِ كَثُهُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ ١٧ } إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠٠٠) فَأُوْلَيَهِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿١٩﴾ اللهِ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن اللَّهِ عِدَمُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُذُرِّكُ ٱلْمُوثُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ مُعَلَى أُللَّهِ وَكَانَ أُللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠٠) وَإِذَاضَرَ بُكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نُقَصْرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَفرينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينَا ﴿ اللَّهُ



وَ إِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلَنْقُمْ طَآبِفُ أُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَي لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والْحِذِّرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأُمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابَامُّهينَا (١٠٠٠) فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْ ةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَامَّوْقُوتًا ﴿ ثَنَّ وَلَاتَهِ نُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْقِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِينِينَ خَصِيمًا ١٠٠٠

وهو اسكان الهاء ها الهاء ها الهمزة تسهيل الهمزة

وَٱسۡتَغۡفرٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَكَانَعَفُورًارَّحِيمًا ﴿ ۖ وَلَاتُجُكِدِلُ عَنَ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا اللهُ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٠٠) هَنَأَنتُمْ هَنَوُكَا مِ جَدَلْتُمْ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَنَّ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسَتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهُ-وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّرَهِ بِهِ عَبِرَيَّ فَقَدِ أَحْتَمَلَ مُ تَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (١١١) وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت ظَآبِفَ تُرُبِّهُ مُأْن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعُلُمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ



نو له كسر الهاء، دون صلة

و نصله کسر الهاء، دون صلة

اللَّحَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُوَىٰهُمْ إِلَّا مَنَّ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ، جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاآهُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاثًا وَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانُنَا مَّرِيدًا (اللهُ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ ۖ ۚ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأَمُنِّيهِ وَلَّا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَاَّمُرَّبُّهُمْ فَلَيْ غَيِّرُنُ خَلْقُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَـلْهُ خَسِيرَخُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ اللَّهُ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُورًا السَّا أَوْلَيْهَكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَـُنُدَّ خِلْهُمَّ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُدا وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (١٣٠) لَّيْسَ بِأَمَانِيَّكُمُ وَلا آَمَانِي آهُ ل ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءُ الْجُزَيدِ وَلَا يَعِـ لُـ لَهُۥُمِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ثَنَّ وَمَنِ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجُهَهُ اللَّهِ وَهُو مُحْسِنُ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتُّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا (١٠٥) وَللَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴿١٦) وَنَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُو نَهُنَّ مَا كُٰنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّا

**وُهُو** إسكان الهاء

وهو

وَ إِن أَمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوَا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَحِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَأَلُمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَ فُورًا رَّحِيمًا ﴿ ۚ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَينُ ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ أَللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَرَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنيًّا حَجِيدًا ﴿٣٣﴾ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (٣٣) إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِحَاخَرِينٌ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَّابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٣٣)

يَصَّلُحاً فتح الياء ثم صاد مشددة مفتوحة وألف بعدها وفتح اللام



ا يَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّ مِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَللَّهُ أُولَى بِمَأَفَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُرُ أَأُوْتُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٣٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئنِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُو لِهِ عَوَالْكِ تَنبِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبَلُ وَمَن يَكَفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهِ كَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْا بَعِيدًا ١١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ اَذْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُن اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمُّ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ المُنفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ١٣ اللَّهُ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ ۖ وَقَدْنُزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنَ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ يُكُفُّونُهَا وَيُسْنَهُ زَأْبِهَا فَلَا نَقُعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثُلُهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنِفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ

نُزُلُ ضم النون کسر الزاي

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ ٱلْكَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ الْكُرُ نَسۡتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ مَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفرينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللَّا إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ بُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَوُلَآءٍ وَلَآ إِلَىٰ هَنَوُلآءً وَمَن يُضِّلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ مَن يُضِّلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ سَبِيلًا لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَفرينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن تَجَعَلُو اللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطُنَا مُّبِينًا ﴿ اللَّهِ إِنَّا ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِّكِ ٱلْأَسْفَىلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَصِيرًا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْ مِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا يَفْعَ لُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

**وُهُوُ** إسكان الهاء

الدرك تحريك الراء بالفتح



﴿ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوِّءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا الْكُلُّ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أُوْ تُخَفُّوُهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓ ۦ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بأللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُربِدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤِّمِنُ بِبَغْضِ وَنَكَفُّرُ بِبَغْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُهُ أَلْكُفُرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَلِفِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَوْلَيْ كَ سَوْفَ يُؤَتِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلۡكِئَبِ أَنۡ تُنَزِّلُ عَلَيْهِمۡ كِنَبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰٓ أَكُبَرُمِن ذَٰ لِكَ فَقَا لُوٓ أَ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهَرَةً فَأَخَذَتُهُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّا أَتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ فَعَفُوْ نَاعَنِ ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَى سُلَطَنَا مُّبِينًا (١٥٥) وَرَفَعَنَافَوْ قَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْ نَامِنْهُم مِّيثَقَاعَلِيظَا (<sup>100)</sup>

نُوَّ تِيهِمُ بالنون بدل الياء

تعدوا وجهان: ۱. اختلاس فتحة العين وتشديد الدال تعدّواً ۲. إسكان

الدال

اً لأنبِعًاءَ همزة بدل الياء

يَقَ وَقَوْلِهِمْ قُلُو بُنَا غُلُفُ بُلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفِّر نْيُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْدَ الله وَقُولِهِم إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِينَ شُبِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡنَكَفُواْ فِيهِ لَغِي شَكِّ مِنَّهُ مَا لَهُم بِهِۦمِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظَّينّ وَمَاقَنَكُوهُ مُيَقِينًا ﴿ ١٠٧ ﴾ بَلِ زَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِي ٥ ﴾ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلَ مَوْتِهِ - وَدَ لْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ الْإِلْمَ فِيظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتُ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّيواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ لْبَطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونِ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجُرًّا عَظِيًّا



والبليس تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة معالد ؙٲؙۅؙ۫ۘڂۘؽ۫ٮؘؗٳٙٳڮؘڹٛۅڿۅۘٲڶڹۜۜؠؾؽؘڡؚڹۢؠڠڋۄ۪ۦؖ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِسَيٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُّسُ وَهَنُّرُونَ وَسُلَّيْهَ وءَا تَيْنَا دَاوُر دَ زَنُورًا ﴿٣٦﴾ وَرُسُلًا قُدُ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ لَا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ لَكِن اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِ وَٱلْمَكَيْرِكُةُ يَشْهَدُونُ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٣٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنِ سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِبِ ٧١٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْلَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا ليَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٨ ﴾ إِلَّا طَرِينَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبِداً وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِمُوا (١٦) يَكَأَتُهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جِسَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْراً لَكُمُّ وَإِن تَّ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمً

يَّنَأَهُلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنْ يَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُ وَأَلْقَنْهَا إِلَىٰ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِيِّهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثُةٌ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِلَّ اللَّهُ مُنْ مُحَنَّدُهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ لَنْ يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبُرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَقِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا أَلْنَاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا الله الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ ـ فَسَيُدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضِّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (٧٧)

**وُهُو** سکان الهاء يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْكَلَةُ إِنِ ٱمْرُقُا هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَأُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَأُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَ إِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثَّلْثَانِ مِّا تَرَكَ إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثَّلُ الْأَنْ مِثَلً وَإِن كَانُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللْمُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُؤْمِنَ اللْهُ اللْمُلْمُ اللْهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ ال

وگی نشنیا نیزینا ۱۱

بهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْ نَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْ لَامِزْذَالِكُمْ فِسُتَّى ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَن ٱضْطُرٌ فِي مَخْهَصَةٍ غَيْرَمُتَجَانِفِ لِلإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمَّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمَتُم مِّنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذَّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْكُواً نَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَ اللَّهُ وَمُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابِ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمُّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِئٰبِمِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ ٱجُورَهُنَّ مُحَصِنِينَ غَيْرَ مُسَلِفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي ٓ أَخَدَانِّ وَمَن يَكُفُرُ بٱلْإِيهَن فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسرِينَ ﴿

فَمَنُ الْمَارُ الْمَارِدُ صَالِونَ صَالِونَ وَصِلاً

**وُهُوُ** اسكان الهاء

نَاَّتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ ۚ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّن ضَيَّ أَوْعَلَى سَفَر أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِّن كُم مِّن ٱلْغَآيِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِ فِي مَا يُرِيكُم مِّنَ فَمَا يُريدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ, عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَٱذْ كُرُواْنِعْ مَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ ٤ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمْ عَنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُور ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَيْ أَلَّا تَعَدِلُو أَاعَدِلُوا هُوَأَقَرَبُ لِلتَّقُوكَ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إَنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعُمَلُونَ (٥) وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَكُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمُ اللهِ

www.Quranpdf.blogspot.in

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَاۤ ٱوُلَتَهِكَ ٱصۡحَبَٰ ٱلْحَصِمِ (١٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱذْكُرُو أَنِعُمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمٌ أَن يَنْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيهُ مَ عَنكُمٌّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُل ٱلْمُوَّ مِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدَأَ خَذَ ٱللهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ وَبِعَثْ مَا مِنْهُمُ اثَّنَىٰ عَشَمَ نَقِبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجَرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُفَمَن كَفَرَ بَعْلَدُ ذَ لِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلُ ﴿ اللَّهُ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُو بَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِم عَن مَوَاضِعِلْهِ وَنَسُواْ حَظَّامِماً ذُكِّرُواْبِةِۦوَلَانَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةِ مِّنَّهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٣)

وَٱلْبُغَضَاءَ إِلَى تسهيل الهمزة الثانية

وَمِرِ ﴾ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّانَصَكَرَى أَخَذُنَا مِيثَاقَهُمَّ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِّرُواْ بِهِ عَفَأَغُرِيَّنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْفِيكُمَةُ وَسَوْفَ يُنْبَعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهُ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْجَاءَ حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَآءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ اللهُ يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهُ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ إلَّ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَأْ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧٧

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ خَنْ أَبْنَكُو اللَّهِ وَأَحِبَّوُهُ وَكُلَّ فَلِمَ يُعَذِّ بُكُمُ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَرُ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠) يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُكِينَ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرُ إِنَّ وَإِذْ قَالَمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ـ يَنقَوْمِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَا وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُم مَّالَمُ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ يَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نُرَنْذُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَنْنَقَلِبُواْ خَلِيدِينَ (١٠) قَالُواْ يَكُوسَيْ إِنَّ فِيهَاقُومًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اللَّهِ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٣)

أُنْبِئاءَ همزة بدل الياء

قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِنَّا لَنِ نَّدْخُلَهَآ أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَآ فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَيُّكَ فَقَايِلا ٓإِنَّاهَاهُنَاقَعِدُونَ (1) قَالَ رَبّ إِنَّى لَاَّ أَمَّلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٠ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبِعِينَ سَلَةً ىتىھُون فِي ٱلْأَرْضَ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَاقُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَنُلُنَّ كَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿٧ كَينَ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ (١٠) إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُّوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَا وُّا ٱلظَّالِمِينَ (١٠) فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَّا بَايِنْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِتُريَةُۥكَيْفَ ثُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيةِ قَالَ يَكُونَلُتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَبِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللَّهُ

هون که لان نها ۱۲ هوری

إِنِّى فقع الباء إِنِّى أُرِيدُ فقع الباء

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ٱلْحَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَةِ ثُمَّ إِنَّا كَثِمَا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا إِنَّمَا جَزَ وَ اللَّهُ مَن يُحَارِثُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَكَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَ تَلُوا أَوْ يُصِكِلُّهُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْ أُمِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيَ آو لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَبُ ٱللَّهَ عَنْهُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ كِيَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ اللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبيلهِ ع لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿ ثَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ, مَكُهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانُقُبِ لَ مِنْهُم وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ السَّ

رُيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَا اللُّهُ مُقِيمٌ ﴿ إِنَّ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوٓ ا أَيِّدِ يَهُمَا جَزَاءً بِمَاكُسِبَا نَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِرُ حَكِيمٌ (٣٨) فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفُرُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ فَ اللَّهُ عَلَىٰ الرَّسُولُ لَا يَحِزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا أَ عَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَّاغُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقُومٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُولُكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِكِهِ -يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِبتُ مِ هَلِذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمُ تُؤُتُوهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتُهُ وَلَكَ تَمْ لِلَّكَ لَهُ مِن ۖ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهَّ رَقُلُو بَهُ مَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ الْ

يُحُرِنك ضم الياء وكسر الزاي عُونَ لِلْكَذِبِ أَكِّلُونَ لِلسُّحْتُ فَإِن جَآءُوكَ حَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُ مَ فَ يَضُرُّوكَ شَيْءاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ ۖ وَكَيْفَ يُحَكِّمُهُ نَكَ وَعِنْدُهُمُ ٱلتَّوَرَنِهُ فِيهَا حُكِّمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكُ وَمَآ أَوْلَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِهُ فَهَا هُدَى وَنُورُ يَحَكُمُ جَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِئْب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ اللَّ وَكُنْبِنَا عَلَيْهِمْ فِهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ إِلَّهَ مَنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُكِ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْسِنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لُهُ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (1)

التَّوريكُ فتح الراء أو تقليلها

التَّوْرِيلَةَ فتح الراء أو تقليلها

النبيت أون تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وَٱلْأُذْنِ بِٱلْأُذْنِ إسكان الذال فيهما

فَهُوَ

التورية فتح الراء أو تقليلها (الموضعين)

وَأَنُ احْكُم ضم النون وصلاً

وَقَفَّيْنَا عَلَيْءَ اتَّزهِم بعيسى أَبْن مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَ يُهِ مِنَ التَّوْرَىةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِيةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ أَنَّ وَلْمَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيدِّ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (٧) وَأَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بٱلْحَقِّ مُصَدِّقً الِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيَّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُوَ لَا تَتَّبُعُ أَهُوَآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوكُمْ فِيمَآ ءَاتَكُمْ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ مِمَاكُنتُمُ فِيهِ تَخَلَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ وَأَنِ ٱحْكُمُ بِيِّنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآ عَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمْ أَنَّهَ أَرْيِدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهم بِعَضِ ذُنُو بِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ (19) أَفَحُكُم جُهَليَّةِ يَبَغُونُ وَمَنْ أَحُسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمًا لِقَوَّمِ يُوقِنُونَ (°°)





يِعُولُ مذف الواو

برالين الأولى مكسورة والثانية ساكنة

> هُرُوًا إبدال الواو

**هُزُوُّا** إبدال الواو همزة مفتوحة

وَ إِذَا نَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعَبَّا ذَٰلِكَ بَأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهِ أَقُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِئْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّأَ كَثَرَكُمْ فَنسِقُونَ (٥٠) قُلُ هَلْ أُنَيِّتُكُمْ بِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَعَضِت عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوْلَيْكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوْآءِ ٱلسَّبِيل ( وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ (اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يِعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ لَوَلَا يَنْهَ نَهُمُ ٱلرَّبَانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَّ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ٣ ﴾ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيَزيدَ كَ كُثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكُنَا وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَكَوَةَ وَٱلْبِغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةُ كُلُّمَآ أَوْقَدُواْ نَازًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأُهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادَّا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

وَالْبُغْضَاءَ إلى تسهيل الهمزة الثانية



التَّوْرِينةَ فتح أو تقليل



رسالتهيء ألف بعد اللام وكسر التاء وكسر الهاء وصلتها بياء

التَّوْرِينةَ فتح أو تقليل

وَٱلصَّلْبُونَ حذف الهمز وضم الباء

حَسِبُواْ أَلَاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمُّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا مَلُونَ (٧٧) لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُو ٓ السَّاللَّهَ هُو سيحُ أَبْنُ مَرْيَحً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكِنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ٧٧) لَّقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ ثَالِثٌ ثَلَاثُةُ وَمَامِنْ إِلَيهِ إِلَّا إِلَيْهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمْ اللَّهُ أَفَلًا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَدَسْتَغْفِرُونَ فُرُواَللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ ﴿ اللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيثُمُ ﴿ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَّ إِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ مِيدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنظَرَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ فَا أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَانَفْعَا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ



والنجيم و تخفيف الياء ساكنة وزيادة



وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ أَعَيْنَهُمْ تَفِي ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ رَفُواْمِنَ ٱلْحَقَّ يَقُولُونَ رَتَنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَ اَلشُّنهِدِينَ ﴿٣٣﴾ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ۖ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فَهَأْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَّايَنِتِنَآ أُوْلَيَكَ أَصْحَابُ ٱلجَيَحِيمِ ﴿ ١٠ كَيَّا يُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ ﴿ ٨ ۖ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُمُ ٱلأَيْمَانَّ فَكُفَّارَ ثُهُ وَإِظْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِّ ذَٰ لِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفَٰتُمْ وَٱحْفَظُوٓاُ مْنَكُمْ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْءَ اينتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَشَ

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلُ ٱلشَّيْطُنِ فَأَجْتِنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴿ فَ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمَر وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنكُمْ مُّنكُهُونَ ١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ۚ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّـَقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمُ وَرِمَا حُكُمُ لِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْد ذَ لِكَ فَلَهُ مَعَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلُهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّشُلُ مَا قَنْلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّارَةُ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدَلُ ذَٰ لِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرَةً عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱننِقَامٍ ١٠٠٠

فجزاء ضم الهمز بلا تنوين

مِثْلِ كسر اللام

دهاره ضم التاء بلا تنوین

طعام



أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّـفُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (1) ﴿ جَعَلَ أَللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكُا لِلنَّاسِ وَالشَّهُ رَالْحَرَامَ وَالْهَدَّى وَالْقَلَيْمِدُّ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواً أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلَيْكُمْ ﴿ ١٧ أَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱلله يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ ﴿ فَلَ لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَكُواْ عَنْ أَشْ يَآءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْتُكُواْعَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدُ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُمُ ﴿ اللَّهُ عَنْهُ أَوَاللَّهُ عَن سَأَلُهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أُصِّبُحُواْ بِهَا كَلِفِرِينَ اللَّهِ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِّ وَلَكِكَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

أشياء إن تسهيل الهمزة الثانية

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآأَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَبُنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابِآءَنَآ أُوَلُوْ كَانَءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْءًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيْسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبِي وَلَانَكْتُدُ شَهَدَةُ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَالَّهِ مِنَ الْآثِمِينَ النَّ فَإِنَّ عُيْرَ عَلَيْ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَا ٓأُحَقُّ مِنشَهَلَدَتِهِمَا وَمَاٱعْتَدَيِّنَآ إِنَّآ إِذَالَّمِنَٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّا مَكُن ابْعَدَ أَيْمَنهُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ ﴿ اللَّ

أستُحقً ضم التاء وكسر الحاء وإن بدأ بها ضم همزة الوصل



و**التَّوْرِيدَ** فتع أو تقليل

ملتيرًا الف بعد الطاء ثم همزة مكسورة مع المد

مَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَآإِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَحُ كُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقَٰدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمَتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَغَلَّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَـٰ يُئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ بِي فَتَىنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذَٰنَّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِيَّ وَإِذْ تُخَرِجُ ٱلْمُوْتَىٰ بِإِذْنِي ۗ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَةٍ مِيلَ عَنكَ إِذْ تَهُم ِبِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَنْدَآإِلَّاسِحْرٌ ينُّ (إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْءَامِنُواْ بِي وَيرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْوُانُرِيدُ أَن نَّأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّاهِدِينَ السَّا

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مِّ رَبِّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآمِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَالَ ٱللَّهُ إِنَّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُۥ اَحَدُامِّنَ الْعَلَمِينَ الْاللَّا وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأَمِّيَ إِلَنهَ بِنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ رَعَلَمُ مَا في نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ١١٠ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمُّتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللَّ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَ وَ إِن تَغْفِرٌ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ١٨٠ ۗ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا مَوْ يَنفَعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّكُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهِمَا أَبْدَارَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْعَنَّهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّا لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿١٠٠)

فَإِنَّ فَا فِياء

عَاأَنتُ سهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

لِي أَنَّ فتع الياء

أَنُ اَعْبُدُوا ضم النون مصلاً

> يوم فتح الميم

**وُهُوُ** إسكان الهاء



وهو

وَلَوْجَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ ۚ ۚ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بُرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ ـ يَسَّنَّهُ رَءُونَ 🖭 قُلِّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهُ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ اللَّذِينَ خَسِرُوۤ اللَّهُ مُهُمَّ فَهُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَهُ وَمَاسَكُنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الله عَلَيْ أَنْكُمْ ٱللَّهُ أَتَّخِذُ وَلَيَّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلِّ إِنَّ أُمِّرُتُ أَنَّ أُكُونَ أَوَّلَ مَنَّ أَسُلَمُ وَلَا تَكُونَتُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ قُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (١٥) مَّن يُصَّرَفَ عَنْهُ يَوْمَ إِذِ فَقَدُ مَهُ,وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ وَإِن يَمُ فَلاكَاشِفَ لَهُ رَإِ لا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٧ ﴾ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ عِوهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٨ ﴾

وَلَقَدُ اَسْنُهُزِئَ ضم الدال

> وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)



إِنِيَّ أُمِرْتُ

إِنِّى أَخَافُ فتح الياء

فَهُو إسكان الهاء أبنكم نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

فِتُنْهُمُ فتح التاء الثانية

نُكُذِّبُ ضم الباء وَنَكُونُ ضم النون قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكُبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَيَّ هَلَا ٱلْقُرْءَ انُ لِأَنذِ رَكُم بِهِ عُومَن بَلغَ أَبِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُو إِلَهُ وَحِدُّ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ (١٠) ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبِ يَعْفُونَهُ, كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الس وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِاينتِهِ عِ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ١١ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَا وَكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١٦٠ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَكُمْمَ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٣٣﴾ أَنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَضَـلً عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤَمِنُواْ بِمَأْحَتَّى ٓ إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (0) وَهُمَّ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَاكِشَعْرُونَ اللَّ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْيَلَيَّنَانُرَدُّ وَلَا<del>نُكَلِّب</del> بِعَايَتِرَبِّنَا<del>وَنَكُونَ</del>مِنَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧﴾

بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُوا يُخَفُونَ مِن قَبَلِّ وَلَوْ رُدُّواْلَعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَنِدِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحَنُّ بِمَبْعُوثِينَ اللَّ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا ا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبِكِي وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِبِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿٣٠) قَدْخَسِمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءَ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَنَنَا عَلَى مَافَرَّطَنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوِّزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايِزِرُونَ ﴿ ٣ ﴾ وَمَا ٱلْحَيُوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوَّ وَلَلدَّا أَرُا أَلْآخِرَةُ خَيْرٌ للَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلا تَعْقِلُونَ الله عَلَمُ إِنَّهُ مُلِكَحُرُ نُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِٱللَّهِ يَجِّحَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدُكُذِّ بَتُ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى ٓ أَنَاهُمْ نَصَّرُنَّا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَاي ٱلْمُرْسَلِينَ المَّا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْغَى نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةٍ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (٣٠)

لَيْحْزِنْكُ ضم الياء وكسر الزاي يُكِّذِبُونَكَ إسكان الكاف وتخفيف الذال



﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلَّه يُرْجَعُونَ ﴿ ۚ وَقَالُواْلُولَانُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦْقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُّ عَلَىٰٓ أَنْ يُنزِّلُ - ايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا من دَاَبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمُمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِيٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءِثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ يُعْشَرُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايِنِنَا صُحُّرُوبُكُمُ فِي ٱلظُّلُمَنتُّ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضَلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (اللهُ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثَ كُبْلِ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرَّسَلُنَاۤ إِلَىٰٓ أُمَدِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُودَ (اللهُ فَلُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمَّ وَزَتَنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ثَا ۖ فَكُمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىۤ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُواۤ أَخَذَ نَهُم بَغۡتَةً فَإِذَاهُم مُّبَلِسُونَ ﴿ اللَّهُ مَا

أُرَايُتَكُمُ تسهيل الهمزة الثانية

فَقُطِعَ دَابُرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَالِمِينَ الْفَيْ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنْ إِلَا أُغَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُكَّرُهُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧٤) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يَعَزَنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايِدِتِنَا يِمَتُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهِ قُلِ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكً إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ٣٠٠ وَأَنذِرَ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشُرُوٓاُ إِلَىٰ رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَ إِنُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (٥) وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْعَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أَوْمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠)

أرأيسم تسهيل الهمزة التي بعد الراء

أرانيتكم تسهيل الهمزة الثانية

كَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَغْضِ لِّيَقُولُوٓٱ أَهَـُوُلُآءٍ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّـٰكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنِنَا فَقُلْ سَلَمُّ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ وَمَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بَجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِن بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَعُفُورٌ رَّحِيمٌ (١٥) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٥٠٠ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلَّا ٱلَّبِعُ أَهْوَآءَ كُمُّ قَدْ صَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ۗ ۗ اَ قُلُّ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَكَذَّبْتُ مِبِدِءَ مَاعِندِ ي تَسْتَعَجِلُونَ بِهِ ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقِّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ ٥٧ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ الْأُهُ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبِرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَبِ ثُمِينٍ ١٠٠٠

فَإِنَّهُو كسرُّ الهمزة

سبيل فتح اللام

**وُهُوُ** إسكان الهاء



وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوَفَّٰكُمُ مِا لَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمُّ كُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمِّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَنْ حِعُ يُنبِّ عُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ أَن وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجِآهَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ ۚ ثُمُّ رُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَئَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِّن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعُا وَخُفَيةٌ لَيْنَ أَنْجَسَامِنَ هَلَاهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهِ أَقُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْب ثُمَّ أَنتُمْ تَشْرَكُونَ ﴿ ١٤ ۚ قُلْ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضِّ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْأَيْنَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ ١٠٠﴾ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلُلَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّهِ إِلَّا نَبَإِمُّسَتَقَرُّوُسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٧ۗ) وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ۖ ءَايُنِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَوَاِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿

وَهُوَ

إسكان الهاء (كل المواضع)

جَا حَدَكُمُ

إسماط الهمزة الأولى

أنجيتنا ياء ساكنة وتاء مفتوحة يحذف الألف

ينجيكم إسكان النون مخفاة وتخفيف

بعضٍ أنظر ضم التنوين

وَ مَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِينِ شَيْءٍ وَلَكِن عُرَىٰ لَعَلَّهُ مِ يَنَّقُونَ اللهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلَّغَٰ ذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَنَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّيَا وَذَكِّرْ بِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعَدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَأَّ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴾ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوَتُهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أَصْحَبُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱخْتِنَا قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى وَأُمِنَ النُّسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّكَوةَ وَاتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ ﴿٧٣ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَكُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَبُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ عَكِلْمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَكَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخِيرُ (٣)

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)



إِنِّ أَرَىكُ فَتَحِ الياء

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ ثُمْبِينِ ﴿ اللَّهِ ۚ وَكَذَٰ لِكَ نُرِىٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَاكُوِّكُبَّا قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِعَ اقَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّاَلِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّارَءَاٱلشَّمْسَ بَازِغَـةُ قَالَ هَلْدَارَتِي هَلْذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُومِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا ثُشْرِكُونَ السَّ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٧ وَحَاجَهُ وَوَمُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَتُحَكَجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَنِنَ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ ۚ وَكَيْفَ أَخَافُ مَاۤ أَشْرَكُ تُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكُتُم بِٱللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلُطَنَنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

أَيْكَجُونِي تخفيف النون بدون مد الواو درجنت من کسر التاء دون التنوین

نشاءُ إِنَّ وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية

واواً مكسورة ٢. تسهيلها

<u>وُزگرِتّاَ،</u> همزة مفتوحة بعد الألف

وَالنُّبُوءَةَ تخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلِّبِسُوٓ الإِيمَانَهُم بِظُلْمِ أَوْلَيْكَ لَمُهُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ (١٠) وَيَلْكَ حُجَّتُ نَآءَا تَيْنَهَ آ إِبْرَهِي مَ عَلَىٰ مِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَآ أَمْ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ ٣٣ۗ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحً هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاوُدَ وَسُلَيْمُنَ وَأَتُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَّ وَكَذَالِكَ بَجَرِّى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٨٠٠) وَزَّكُرِيًّا وَيَحْنَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسُ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّدِلِحِينَ (٥٨) لَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ينَ ﴿ ١ ﴾ وَمِنْءَ ابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّكُهُمْ وَ إِخْوَنِهُمُّ وَٱجْنَبَيْنَاهُمُ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُّسَتَقِيمِ (<sup>(۸)</sup> ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ مَّدِي بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشۡرِكُواْ لَحَبِطُ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الصَّ أُولَيَبِكُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبُ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّاوِّةُ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَنَوُٰلآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمَالَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفرينَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَنكِمِينَ ﴿

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدِّرِهِ ۗ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بِشَر مِن شَيَّ ۗ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَى نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ اللَّهِ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ اللَّهِ عَلَيْنَاسِ اللَّهُ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ اللَّهُ عَلَيْنَاسِ الللَّهُ عَلَيْنَاسِ اللَّهُ لَلْكُونَا عَلَيْنَاسِ اللَّهِ عَلَيْنَاسِ اللَّهُ عَلَيْنَاسِ الللَّهُ عَلَيْنَاسِ اللَّهُ عَلَيْنَاسِ اللَّهُ عَلَيْنَاسِ اللَّهُ عَلَيْنَاسِ اللَّهُ عَلَيْنَاسِ عَلَيْنَاسِ عَلَيْنَاسِ اللَّهُ عَلَيْنَاسِ عَلَيْنَاسِ عَلَيْنَاسِ عَلَيْنَاسِ عَلَيْنَاسِ عَلْمَاسِ عَلَيْنَاسِ عَلْمَا عَلَيْنَاسِ عَلَيْنَاسِ عَلَيْنَاسِ عَلَيْنَاسِ عَلْمَا عَلَيْنَاسِ عَلَيْنَاسِ عَلَيْنَل تَجْعَلُونَهُ وَ الطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخَفُونَ كَيْسَأَ وَعُلَّمْتُ مِ مَالَدُ تَعْلَكُوٓ الْ نَتُمْ وَلَا ءَابَآ وُكُمْ قُلُ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٠ وَهَنَا كِتَكُ أَنزَلْنَكُ مُبَارِكُ مُصِدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرِي وَمَنْ حَوْلِهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِمَّـ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ ١٠ ۖ وَمَنْ أَظَّلُمُ مِمَّن أَفْرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلُ مَا أَنْزِلُ اللَّهُ وَلَوْ تَرَيّ إِذِ ٱلظَّلِيلُمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَيْهِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُّ ٱلْيُوْمَ تُجْزَونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقَّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَلتِهِ عَسَّتَكُبرُونَ ﴿ ١٠ وَلَقَدْ جِتَّتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَنُوا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ 🎱

إسكان الهاء المواضع)

مُتَشَاب أنظروا

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ۖ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأَذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرِيزِ ٱلْعَلِيمِ (١٠) وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهَّ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَنَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُّقَدُ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٧) وَهُوَ ٱلَّذِى أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْـهُ خَضِرًا نُحُنِّرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلِعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةُ وَجَنَّدتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ٱنظُرُواْ إِلَى تُمرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَننهُ. وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهُ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ مَا حِبَأَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ

كُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَّهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَكُلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿٣٠٠) قَدْ جَاءَكُم بَصَابِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكُنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ الَّ اللَّهُ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيِنَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ ٱنَّبَعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّواً عَرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ ۚ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشۡرَكُوآۛ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمۡ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهِ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَالِكَ زَنَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَتِثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٠٠٠ ۗ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِن جَآءَ تُهُمْ ءَايَّةٌ لُّيُوْمِئُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ أَنْقَلِّبُ أَفِيدَتَهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كَمَالَمُ يُؤْمِنُواْ بِهِ الْوَّلُ مَنَّ ةِ وَنَذَرُهُمْ فِي ظُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ ١٠٠٠ يَوْمُهُونَ ﴿ ١٠٠٠



قِبَلًا كسر القاف وفتح الباء

نجىم تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

مُنزِلُ إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

كُلِمُتُ ألف بعد الميم (بالجمع)

﴿ وَلُوَ أَنَّنَا نَزَّلُنآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِكَةَ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُوتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكَّ عَثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ ﴿ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْحِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوَ شَآءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوَّهَ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَيْ إِلَيْهِ أَفْتِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ أَفَعَتْ يَرَاللَّهِ بَّتَغيحَكُمًا وَهُوَٱلَّذِيٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًّا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُ مُٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِّن رَّبِّكَ بِٱ**ُ** فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ وَتَمَّتُ كِلْمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلَأَ لَّا مُهَدِّلَ لِكَلِمَنتِةِ وَهُوَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْحَالِيمُ الْحَالِي وَإِن تُطِعْ أَكَثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَكِيل ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغُرُصُونَ ﴿ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهَٰ تَدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَاينتِهِ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرٌ مَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَثُمْ إِلَيْةً وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهُوْ آبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَلْهِرَا لَإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّإِثْمَ سَيُجْزُونَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالَمْ يُذَّكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ الْفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١١١) أَوْمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عَفِ ٱلتَّاسِكَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَ ۚ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِر مُجْرِمِيهَ الِيمَكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ ١٣٧ } وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ وسَيْصِيثُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَازُ عِندَاُللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بُمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّال

لَيْضِلُّونَ فَتَعِ الباء

مُرِّتًا تشدید الیاء وکسرها

رِسكلتهم ألف بعد اللام وكسر

- بالجمع -

حَرِجًا

وهو إسكان الهاء محسرهم بالنون بدل

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ويَشْرَحْ صَدْرُهُ ولِلْإِللَّهُ لَهُ يَجْعَلُ صَدْرُهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَتُكُ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ اللهِ وَهَنَذَا صِرَطُّ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًّا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ لَكُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَجُهُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٧١) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسۡ تَكُثَّرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنس رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِيَعْضِ وَبَلَغْنَآ أَجُلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيثُمُ عَلِيئُ الْمَآلُ وَكُذَالِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ يَكُمُّ عَشَرَ ٱلِّجِنِّ وَٱلَّإِ سِ ٱلْمَيَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَاْقَالُواْ شَهِدُنَاعَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهُمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَيفِرِينَ ﴿ ١٣٠ فَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن زَّنُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلِّهِ وَأَهَلُهَا غَلِهِلُونَ ﴿٣٣﴾

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ وَرَبُّكَ ٱلْغَنَّى ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَآءُ كُمَآ أَنْشَأُكُم مِن ذُرِّكِةِ قَوْمِ ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ السَّا قُلْ يَقُومِ أعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ (٣٠) وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِرِبَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِيمِ نَصِيبًا فَقَ الُواْ هَ كَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ كَذَا لِشُرَكَا إِنَّ ا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِمَّ سَاءَ مَايَحْكُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ زَيُّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ ١٧ اللَّهِ مَا يَفْتَرُونَ ﴿ ١٧٧)

فَهُو إسكان الهاء



وهو

أُكُلُهُمْ إِسكان الكاف

**حِصَّادِهِ** کسر الحاء

خُطُوكِتِ إسكان الطاء

ثَمَنِنِيَةَ أَزُوَاجٍ مِّنِ ٱلضَّاأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيْنِ نَبِّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (اللهُ) وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيِينِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَّنُ أَمْ كُنتُم شُهكاءَ إِذْ وَصَّنحُمُ ٱللَّهُ بِهَنذَاْفَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ أَلَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِيرِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَدَّ أُوْدَمَا مَسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنْكُورِجُسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ عَكَمِنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (((الله عَلَى الله ين ها دُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُومِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُ مَا إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَو ٱلْحَوَاكِ ٓ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمُّ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ (١١)

شُهكداء المدة

فَمَنُ اَضْعُطَدً

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وَعَنِ ٱلْقَوْ مِرِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلَآ ءَابَآ قُنَا وَلَاحَ مِّنَامِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُرحَتَّىٰ ذَاقُواْبَأْسَنَاۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَ إِن تَنَّبعُوكَ إِلَا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَغُرُّصُونَ ﴿ اللَّهِ أَلَّهُ الْكُحُبُّةُ ٱلْبَالِغَةُّ فَلُوْشَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ (١٤١) قُلْ هَلُمَ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَذَّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِكِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ قُلُّ تَعَالَوْا أَتْلُ مَاحَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُواْ بِهِ ع شَـَيْعًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَــنُا ۖ وَلَا تَقْتُلُوۤاْ أَوْلَىٰدَكُم مِّنْ إِمْلَنِيٌّ نَحْنُ نَرَزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفُوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرَبُّ وَلَا تَقَـٰنُكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُمْ بِهِۦلَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ﴿١٠٠



وَلَا نَقُرَنُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكِيِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَ إِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بَيِّ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥٠) وَأَنَّ هَاذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلشُّبُلَ فَنُفَرِّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ ١٠٥٧ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ نُوَّمِنُونَ ﴿ فَأَنَّ وَهَٰذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ أَن تَقُولُوۤ أَإِنَّمَاۤ أُنزلَ ٱلْكِئنبُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ (اللهُ أَوْ تَقُولُواْلُوَ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَبُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمٌّ فَقَدْ جَاءَ كُم بيّنةُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ فَمَنّ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَٱ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَكِنِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾

تُلُّ كُرُونَ تشديد الذال

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَتِهِكُةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَ لَدِّ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُل ٱنْظِرُوٓا إِنَّا مُنكَظِرُونَ الْ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَاثُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ٥٠١) مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَعَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسِّيِّتَةِ فَلا يُعْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٠٠ أَقُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١١١) قُلْ إِنَّ صِلاتِي وَنُشُكِي وَعَيْمَاي وَمُمَاقِي بِلَّهِ رَبّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٦٣﴾ لَا شَريكَ لَكُهُ وَبِذَالِكَ أُمْرَتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ عَنْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيَّءٍ وَلَا تَكْسِبُكُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْمَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ ۗ وِزْرَ أُخْرَيَّ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِئُكُمُ بِمَاكُنتُمُ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَيْفِ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَبْلُوكُمُ فِي مَا ءَاتَكُمُو ۚ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَفُورٌ رَّحِيمُ (١٦٥)

فتح الياء فتح الياء فتح القاف وكسر الياء مشددة وكسرانياء الثانية مع المدانشيع

وَأَنَا أُوِّلُ

وهو إسكان الهاء (الموضعين)





تُذُكُّرُونَ تشديد الذال

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقَنْنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴿ اللَّهِ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّر فِهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّلِغِرِينَ ﴿٣ ۖ قَالَ أَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١٠٠ قَالَ فَبِمَآ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمَّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّ ثُمَّ لَا تِينَةُ مُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيْمَنَهُمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجَدُأُ كُثْرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿٧) ۖ قَالَ أَخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٨ ﴾ وَيَتَادَمُ أَسَكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَوَسَّوَسَ لَمُمَا ٱلشَّيَطَانُ لِيُبَّدِي لَمُمَا مَا وُدِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَٰ نَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّاۤ أَن تَكُونَا مَلَكَيْن أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ (أَنَّ وَقَاسَمَهُمَآ إِنِي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (١١) فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورً فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَمُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَاۤ ٱلْمُرَأَنَّهُمَا عَن تِلَكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَكُمَاعَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ ٢٠﴾

قَالَارَبَّنَا ظَلَمَنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ " قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو لَ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَاتَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٠٠٠ يَبَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزِلْنَا عَلَيْكُمْ لِيَاسًا يُؤرى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِياسُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهِ يَنَبَى ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَا ٱخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُ مَا سَوْءَ تِهِ مَا إِنَّهُ مِرَكُمْ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ٓءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا جِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآَّةِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 🗥 قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطُّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ ۖ فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ اللَّهِ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ

وَلِباسَ

بِالْفَحْسَاءِ أَتَقُولُونَ إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

وَيُحْسِبُونَ كسر السين



خَالِصَةً المُ

جا أَجلُهُمُ إسقاط الهمزة الأولى

﴾ يَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلٌ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسَرِّفُوا أَإِنَّهُ, لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ إِنَّ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ـ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَلَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَوْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلَطَنُنا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ أ فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ الْأَلَا يَبَنِي ٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ فَمَنْ أَظُلُهُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ ئِ اينتِهُ وَ أُولَيْكَ يَنَا هُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفَوَّ نَهُمُ قَالُواً أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿٣﴾ قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أَمَهِ قَدۡخَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنس فِي ٱلنَّارِكُلُّمَا دَخَلَتُ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخَنَّا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرِكُهُ مْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَنَوُٰلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفًامِّنَٱلنَّأَرَّقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّانُعْلَمُونَ اللَّهُ وَقَالَتُ أُولَىٰهُمُ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْمَامِن فَضْل فَذُوقُواْالْعَذَابَبِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايِنِنَا وَٱسۡــَتَكُبَرُواْ عَنْهَا لَانُفَنَّحُ لَكُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلجُمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِ وَكَذَ لِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ لَكُمُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجَزَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّدلِحَتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ أَنَّ وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجَرى مِن تَعْنهِمُ ٱلْأَنْهَاثُرُ وَقَالُواْ ٱلْحَـمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَى مَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهَ ٰلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ أَنَ تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ السَّ

هَلُولُلَهِ أَضَلُّونَا إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

وَنَادَىٰٓ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدُنَا رَثْنَاحَقًّا فَهَلَ وَجَدتُمُ مَّاوَعَدَرَبُكُمْ حَقَّاقًالُواْنِعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ الْبِينَهُمُ أَن لَّغَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ النَّهِ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلَ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنِفُرُونَ ﴿ فَأَنَّ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يُعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَ لِهُمَّ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَدِّيَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ۞ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصُارُهُمْ لِلْقَاءَ أَصَّكِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ كُنَّ وَنَادَىٓ أَصَّبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنْتُمْ تَسَتَكُبُرُونَ ﴿ الْمَا أَهَلَوُكُ إِهِ ٱلَّذِينَ أَقَسَمَتُمْ لَايَنَا لُهُمُ ٱللَّهُ رَحْمَةً ٱدۡخُلُوا ٱلۡجَنَّةَ لَاحَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنْتُمْ تَحۡزُنُونَ (الله وَنَادَى أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْكَأَفَٱلْيُوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايِنِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ ا

وري انتيا المهرزيا المهرزيا

نِلُقاً أُصِّعَنبِ إسقاط الهمزة الأولى

برحمة الدخلوا ضم التنوين وصلاً

الماع أو إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

وَلَقَدَّ جِثَنَهُم بِكِنَابٍ فَصَّلَنَهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدًى وَرَحْتَةً لِقَوَّمِ يُؤْمِنُونَ اللهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ، وَمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَّلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَكَشَفَعُواْ لَنَآ أَوۡ نُرِدُّ فَنَعۡمَلَ غَيۡرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَا إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَيْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرَةٍ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَافَى وَٱلْأُمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴿ اللَّهِ الدَّعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ مُلَّافُهُ لِللَّهُ مُسَدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَت ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ إِنَّ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلَّ ٱلثَّمَرَ تِّ كَذَلِكَ نُخِرِجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ تَذَكُّرُونَ

وهو اسكان الهاء نُشُرًا نون بدل الباء وضم الشين

تَذُكُرُونَ تشديد الذال إِنِّيَ أَخَافُ فتح الياء

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّلِيّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُۥبإِذْنِ رَبِّهِۦۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدُأْكَ نَاكِ نُصَرِّفُ ٱلْآيِئِتِ لِقَوْمِ يَشَكُّرُونَ الْأَهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠٠ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أَبِلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أُوعِينَهُ مُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُرُ لِيُنذِرَكُمُّ وَلَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرَّحُونَ ﴿ اللَّهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذُّبُواْ بَّ ايننِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ ١٤ ﴿ هُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥۚ أَفَلَا نَنَّقُونَ سَفَاهَةِوَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ ثَنَّ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَنكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٧ۗ)



كُمّ رسَلَنتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمْ لِكُنذِرَكَ وَٱذۡ كُرُوٓاْ إِذۡ جَعَلَكُمۡ خُلَفَآءَ مِنۡ بَعۡدِ قَوۡمِ نُوۡجِ وَزَا دَكُمۡ فِي ٱلْخَلْقِ يَصُّطُ لِّهَ فَأَذْكُرُ وَا ءَا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُفُلِحُونَ اللهُ قَالُو ٱلْمَحِثُ تَنَا لِنَعْبُدَ ٱللهَ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُءَ ابَآؤُنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٧٠) قَالَقَدُوقَعَ عَلَيْكُمُ مِنِرَّيِّكُمُ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنْتُرُوءَابَآ وُكُمُ مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانِ فَٱنْظِرُوۤ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ﴾ فَأَبْحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ اللهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ كُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ قَدْجَآءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ هَٰٰذِهِۦنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيكُ ﴿٣٣﴾

بَصُطَةً بالصاد بدل السين بيوتا يسوالياء كسرالياء

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوّاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن زَبِّهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٧٠) قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓاْ إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوَاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ مْ وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَنِمِينَ اللهُ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُومِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يَحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ٧٠٠) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوك (١١)

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوۤا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴿١٨ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥكَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهم مَّطُرًا فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الْمُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُا قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيْنَةٌ مِّن رَّيِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبُخُسُواْ ٱلنَّكَاسَ أَشْكِياءَ هُمَّ وَلَانْفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ْذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله وَلَانَقُ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ـ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوٓا إِذْكُنتُمْ قِلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ ۖ وَانظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنَّكَانَ طَآبِفَةً مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَّرْيُوْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْحَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَاوُهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ (٧٧)

وهو إسكان الها:



﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِۦ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَأْقَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ﴿ ﴿ فَهِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّيْكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْمَأُ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّأْعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَيَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِيحِينَ ﴿ ۗ وَقَالَ ٱلْمُلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ اللهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَلْثِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَبًّا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُّ أَبْلَغُنُكُمْ مِسْلَنتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كُنفِينَ ﴿ ٣ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِّن نَبِي إِلَّا أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ ثُمُّ مُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّرَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمَلا يَشَعُمُونَ ١٠٠٠

نَبِيَ وَ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وَلُوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتًا وَهُمْ نَايِمُونَ ﴿ ١٠ الْوَ أَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَى ٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ ١٠ أَفَأُ مِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ (١٠) أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَهُ بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطَّبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآ إِنهَاْ وَلَقَدْ جَآءَ ثُهُمْ رُسُلُهُ بٱلْبَيّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِٱلْكَ فِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَا آَكُثُرهُمْ لَفُسِقِينَ اللهُ أُمُّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايَتِنَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلإِيهِۦ فَظَلَمُواْ عَمَا فَأُنظُرُكُيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ⑪

**أُوَ** إسكان الواو

نشاء أصبناهم إبدال الهمزة الثانية واو مفتوحة عليًّ بياء المتكلم مفتوحة

معى إسكان الياء

أرجه كسر الهاء بدون صله

تَلَقَّفُ فتح اللام وتشديد القاف

> وري الني الني ليا الني ليا

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْجِتُ ثُكُ بِيِّنَةِ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّ قَالَ إِن كُنتَ جئْتَ بِّايَةِ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ۖ فَأَلْقُهُ ١ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَانُ ثُبِينُ لَانَ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَا لِلنَّظرِينَ ﴿ ﴿ فَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَلَاَ لَسَاحِرُّ عَلِيمٌ النَّ كُرِيدُ أَن يُغَرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ النَّا قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ﴿ ۖ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنْجِرِ عَلِيمِ ﴿ إِنَّ ۗ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْغَيْلِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ نَعَمَّ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللَّهُ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَعُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا ٱلْقَوْا سَحَـُرُوٓا أَعَيُّنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهُ بُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ (١١١) وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّهُ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَنغِرِينَ اللهِ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ

فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورَ إِنَّ هَلْدًا فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا آهْلُهَا فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُدَالِكُ اللَّهُ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمُّ أَجْمَعِينَ السَّ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٥٠ وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَتْءَامَنَّا بِكَايِئتِ رَبّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلَا أَمِن قَوْمِ فِزْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي، نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَابِهِرُونَ ﴿ ١٢٧ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ - وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ ۚ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَاْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَخَذُنا عَالَ فِرْعَوْنَ لسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ

امنتم همزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف

سنقنل فتح النون وسكون القاف وضم التاء مخففة

فَإِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَٰذِيِّ وَإِن تُصِيَّهُمْ سَيِّتَ يَطَيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَثُّهُۥ أَلَآ إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكَّ عُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ عَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا جَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ۚ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمُ ٱلطَّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُّفَصَّلَت<mark></mark> فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَلَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ الْآَتُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿٣٠﴾ فَأَنكَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَقُناهُمْ فِي ٱلْمَيْرِ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِحَايَىٰ إِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِفِلِينَ ﴿٣٠٠) وَأُوۡرَٰتُنَا ٱلۡقَوۡمُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضۡعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَدِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرَّكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ بِمَا صَبُرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿٣٣﴾



وهو الماء

يَقُنْكُونَ فتح الياء وإسكان



وَلَكِكُنُ الْطُرُ الْطُرُ صم النون مصلاً

وَأَنَا أُوَّلُ إثبات الألف وصلاً بِرِسَالَحِی بحذف الألف الثانية على الإفراد

قَالَ يَكُمُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكُ فَخُذُ مَا ءَاتَنتُكُ وَكُن مِّرِ ﴾ الشَّكِدِينَ ﴿ عَنْ الْ وَحِ لَهُ.فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ السَأُورِيكُرُ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ((10) سَأَصْرِفُ عَنْءَ ايْتِي ٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ جَا وَإِن يَرُوّاْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكْرُوّاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ كُذَّاوُا بِعَايَلَتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِحَايِنِينَا وَلِقَ آءِ لْأَخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ لُونَ ﴿ اللَّهُ وَأَتَّخَذَ قَوْمٌ مُوسَىٰ مِنْ بَعَدِهِ عِنْ حُلِيَّهِمْ عِجْلا جَسَدًا لَهُ خُوارُ أَلَهُ بَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيمَ لَّا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ (١٨١) وَلَاَسُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا مَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (<sup>161</sup>)

بعدی فتح الیاء

اً رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِتُسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بِعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ بِهِ يَجُرُّهُۥٓ إِلَيْهُوقَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ﴾ ٱلأُعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِحْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبُ مِّن رَّبِّهُمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَكُذَ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ ۞ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعَدِهَا وَءَامَنُوٓ أَ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيكٌ (٥٠٠) وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَا لَأَ لُواحَ وَفِي نَّخَتِهَا هُدَّى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرَهَبُونَ ﴿ وَأَخَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَٰنِنَا ۚ فَلَمَّاۤ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَ ۗ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّلَى أَتُهْلِكُنَا مَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلَّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّةُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأُغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمَنآ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ (١٥٥)

تَشَامُ أَنْتَ إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة



عَذَابِيَ

النبيم. تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

التورياة فتح أو تقليل لفتحة الراء

النَّرِيَّ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد ﴿ وَٱكْتُتُ لَنَا فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِيرَةِ إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ عِنْ أَشَآهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلُّ شَيْءٌ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ بَنَّقُونَ وَيُؤْتُوكَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّهَٓ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰدِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلُهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُدُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِيهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَّ أَنزِلَ مَعَهُۥ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ فَالَّهُ قُلُ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيٍ ، وَنُميتُّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يُهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

مَنْهُمُ ٱثْنَتَىٰ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَأُوْحِيْسَنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى تَسْقَالُهُ قُوْمُهُ وَأَن أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَ جَسَتْ مِنْـهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا قَدْعِلِمَ كُلُ أُنَاسِ رَبَهُمَّ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَى وَٱلسَّلُويُّ كُلُواْ مِن طَيِّبُتِ مَا رُزُقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذَ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجِّكًا نَّغُفِرُ لَكُمْ خَطِيَّتَ حُمُّ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسِّكُمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسَّئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَــَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰ لِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ١٣١٠ ﴾

تُعَفَّرُ بتاء مضمومة وفتح الفاء

خَطِيَّتُنَّكُمْ ضم التاء

مُعَذِرةً تنوين ضم بدل الفتح

بيس كسر الباء وحذف الهمزة

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةُ يُمَّهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوَّمَّا ٱللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعَذِرَةً إِلَىٰ رَبَّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿١١٠) فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦٓ أَنْجَيَّنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْبِعَذَابٍ بِعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١٥٠) فَلَمَّاعَتَوْاْعَنِمَّانُهُواْعَنَهُ قُلْنَا لَمُمَّ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ اللهِ وَإِذْ تَأَذَّ كَرَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوءَ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِّ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ وَقَطَّعْنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِلحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلاَا ٱلْأَدُنِّي وَنَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَثُ مِّثْلُهُ. يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَتَى ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيلِّهِ وَٱلدَّارُٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ﴿ إِنَّ ۖ وَٱلَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِٱلْكِئْبِوَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللَّهُ



والهاء ٢. الاظها

فهو فهو السكان الهاء



وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلَّإِنْسَ لَهُمْ قُلُوبٌ ْيَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُتِّصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ مَّ أُوْلَيَهَكَ كَأَلْأَنَّعَكِمِ بَلْهُمَ أَصَلَّ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ ﴿٣ُ﴾ وَ لِلَّهِ ٱلْأَسَّمَآءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَآ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيَ أَسْمَكَيِهِۦْسَيُجُزُوْنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أَمُّـةُ يَمْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ-يَعْدِلُونَ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاكِنِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨١ وَأَمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أُولَمُ يَنَفَكُّرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِّنِجِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقَارُبَ لُهُمْ أَفِياً يَ حَدِيثٍ بِعَدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَّا هَادِي لَهُ، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرِّسَنهَآ قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَايُجَلِّيهَا لوَقْنَهَآ إِلَّا هُوَّ ثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفَيُّ عَنْهَ أَقُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَيَعْلَمُونَ ﴿

بالنون بدر





ٱلسُّوَّءُ إِنَّ

وجهان ابدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمزة الثانية

## أَنَاإِلَّا

وصلاً وجهان: ١. إثبات الآلف، وهو المقدم ٢. حذفها كحفص

## شِرُكًا

كسر الشين وإسكان الراء ثم تنوين فتح مع الإخفاء بدل الهمزة

يَتَبَعُوكُمُ تخفيف التاء ساكنة وفتح

> و الباء قُلُ الدَّعُوا

ضم اللام وصلاً **وُهُوُ** إسكان الهاء

إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْبِّ وَهُو سَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ ۽ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَح سَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ ١٩٧ ۗ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَى لَا يَسْمَعُو وَتَرَكِهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١١٠ حُذِٱلْعَفُو وَأَمْنُ بِٱلْعُرِّفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجِيَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِن نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ, سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِثُ مِّنَ ٱلشَّيْطَين تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهُ وَإِخُوانُهُمْ يِمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاَيَةٍ قَالُواْ لُوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَأَ قُلُ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّيَّ هَنذَابَصَ إِبرُمِن رَّبِّكُمُ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ثَنَّ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٣٠٠ وَٱذْكُر رِّبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفلينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ بِكَ لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يُمِدُّونَهُمُ ضم الياء وكسر الميم





فتح الدال

وَنَ رَبُّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَهُ اللهُ وَمَاجَعَلَهُ أَلِلَّهُ إِلَّا بُشِّرِي وَلِتَظْمَيِنَ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيدُ إِنَّ إِذْ يُغَشِّبُكُمُ ٱلنَّكَاسَ أَمَنَةً مِّنْ مُوْتُهُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُو بِكُمْ وَنُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقَدَامَ ﴿ الْأَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَكِمِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴿ اللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوُّا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَمَن يُشَاقِق ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَاإِنَّ شَدِيدُٱلْمِقَابِ ﴿ اللَّهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَتَ لِلْكَفرِينَ عَذَابَٱلنَّارِ ﴿ ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَالَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفًافَلاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرَّفًا لِّقِنَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَ بغَضَبِ مِّرِکَ ٱللَّهِ وَمَأْوَك

مورث فتح الواو بتشديد الهاء مع التقوين والإخفاء

> فيح الدال فهو إسكان الهاء

60000 \$554 \$554 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,

لُوهُمْ وَلَكِرِ اللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ كرَبُ ٱللَّهَ رَمَيْ وَلِيُسْبِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّةً حَسَ كَنفرينَ ﴿ ﴿ ﴾ ۚ إِن تُسْتَفِّئِحُواْ فَقُدْجَآءَ كُمُ ٱلَّفَ وَ إِن تَنْهُواْ فَهُوَخَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ وَلَن تُغَيِّى عَنَا فِتُ تُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثْرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١) يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥوَ لَا تَوَلَّوْاْ عَنْـهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَاوَهُمْ 'يُسْمَعُونَ (١١) ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوَآبَ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلَّهِ لَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعُهُ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٣٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيهِ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيدِ وَٱعْـلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنِ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ ٓ إِلَيْهِ الله وَأَتَّقُواْفِتُنَةً لَّانتُهِينَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ 

كُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَللُّ ثُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَحَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ ۚ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَلْتُمْ تَعْلَمُونَ ٧٧) وَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَآ أَمُوالُكُمْ وَأَوْلَندُكُمْ فِتْنَةُ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجۡرُ عَظِيمُ ۚ ﴿ ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓٱ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَبَغْفَرْ كُمٍّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ٣ ۖ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ مَرُواْ لِيُثِبِ تُوكَ أَوْ يَقُتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكْ وَيَمْكُرُونَ وَمَمْكُرُ للَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ ثَنَّ ۗ وَإِذَا نُتَالَى عَلَيْهِ مْرَءَا يَكُنُنَا قَالُواْقَدْ سَمِعْنَالُوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَإِنُ هَنذَآإِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ۚ ۚ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِنَّ كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرُ عَلَيْ نَاحِجَ ارَةً مِنَ ٱلسَّحَارِ أُواُتْـتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ اللَّهِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبِهُمُ وَأَنتَ فَهِمُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمَّ

أُلِسَّ مَاءِ أو إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِ لْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِيآءُهُۥ ۚ إِنْ أَوْلِيَآ وُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِئَّ أَكَثَّرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَاكَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكَنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّا أَنِّينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أُمُواكَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةُ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَى جَهَنَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَبِيثَ مِنَ الطَّيّبِ وَيَجْعَ لْخَبِيثَ بَعْضَ هُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ وَ جَهَنَّمَ أُوْلَئِمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ 🖤 قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغُفَّرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ بِلَّهِ فَإِبْ ٱنتَهُوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ أَنَّ ۗ وَإِن تُوَلَّوُا ۗ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَنكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ



وَٱعۡلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَتَعَىٰ وَٱلْمَسَكِحِينِ وَٱبْنِ كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَ انِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ (اللَّهُ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمُ لَآخْتَكُفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَكْدِ وَلَكِمَن لِيَقَضِيَ ٱللَّهُ أُمِّرُ إَكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَي عَنْ بَيِّنَةً وَإِلَّ ٱللَّهَ سَجِيعٌ عَلِيدٌ اللَّهُ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا وَلَوْ أَرَىٰ كَهُمُ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمُ وَلَئَنَ عَثُمٌ فِي ٱلَّهِ كِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّكُ، عَلِيمُ إِبْذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ ثَنَّ وَإِذْ كُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُ حُمْ في أَعْيُنِهِ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ عَا يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِكَةً فَٱثْبَتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَيْمِرًا لَّعَلَّكُمْ نُفَّلْحُورَ

یائین الأولی مکسورة والثانیة مفتوحة (فك الإدغام)

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصۡبُرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ﴿ ۖ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ "مِنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّهِ إِذْ يَكَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَوَٰلآء دِينُهُمُّ وَمَن بِتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يِزُّ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَن يِزُّ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَوْ تَرَيِّ إِذْ يَتُوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٠٠٠ وَلَكَ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (٥٠) كَدَأُبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ ثُمُّ كَفُرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (٥٠)

إِنِّيَ أُرَىٰ فتع الباء إِنِّيَ أَخَافُ فتع الباء



تحسيب بالتاء بدل الياء وكسر السين





التُّبِيمَ مُ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

و انتكن بألتاء بدل الياء

( الموضعين)

ضُعُفًا ضم الضاد

فَإِن تَكُنَ بالناء بدل الياء

لنبىء تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

أَخُدُتُمُ الدال الدغام الدال في الناء

يَ أَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّن ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَمِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَيْهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٓآءُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلَيْتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَ إِنِ ٱسۡ تَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰقَوْمِ بَيْنَكُمُ وَيَنْهُم مِّيثَاقٌ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ نَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهٰدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالْهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كُرِيمٌ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيَكِ مِنكُرُّواَ وُلُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ





فهو إسكان الهاء



كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُّ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْ كُمَّ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمُّ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُوهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكُثُرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ ﴾ ٱشُتَرُوَاْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِي لَا فَ<del>صَدُّوا</del>ْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۖ لَا يُرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخُواْ ثُكُمُ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْنِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ ۚ وَإِن َّكُثُوّاً يُّمَننَهُم مِّنُ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ بِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لِآأَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ الْقَابِلُونَ قَوْمًا نَّكَتُّواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّو خْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بِكَدُءُ وكُمْ أُوَّكُمْ أُوَّكُ مَرَّةً أَتَّخُشُوْنَهُمْ فَأَلِلَهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ الْ

أبمّة تسهيل الهمزة الثانية

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَسَصْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَيَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ النَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْمُعَلَّمُ سِقَايَةً ٱلْحَاَجّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِفِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ اللَّهِ



أُولِياآءَ إن سهيل الهمزة

مَّ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهُ يُرُمُّقِكُمُ ﴿١٦﴾ خَيلِينَ فَهَآ أَبُدَّاْإِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ أَجُرُّ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمْ وَإِخُوَانَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِن كَانَ ٤ ابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَ إِخْوَانُكُمُ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُوالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجِكَرُةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا ٓ أَحَبّ إِلَيْكُم مِّن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ـ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْقِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَانٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدَّبِرِينَ ١٠٠٠ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ء وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَهُ تَرَوُهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفرينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْهُ رُ رَّحِيثُ (٧٧) يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَ ۚ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَنَا وَإِنْ خِفْتُ مُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغَنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ قَائِلُواٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعُظُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِرُونَ اللهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنِيرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرِي ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِمَ مُضَعِفُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبُّلُ قَلَاكُمُ مُ ٱللَّهُأَنَّكِ يُؤْفَكُونَ ﴿ " النَّهُ أَتَّخَكُذُوۤ الْحُكَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ يَمَ وَمَا أَمِرُوۤ اٰ إِلَّا لِيَعَبُدُوۤ اٰ إِلَاهًا وَحِداً لَّا إِلَنهُ إِلَّا هُوَ سُبُحَننُهُ، عَكَا يُشُركُونَ اللَّهُ

شآء اِٽ سيميا الهمزة

الثانية

عرير ضم الراء بدل التنوين

يُضَكُهُ وَنَ ضم الهاء وحذف الهمزة







إِنَّكَا ٱلنَّهَجَءُ زِكَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِينِكُ بِوِٱلَّذِينِ كُفُرُواْ يُحِلُّونَ لُهُ عَامًا وَيُحِكِّرُمُونَ لُهُ عَامًا لِيُّوا طِئُواْ عِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ مِنْوَءُ أَعْمَالِهِمْ وَٱللَّهُ لَايَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِينَ (٧٧) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضُ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنِ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَخُدُرُوهُ شَيْئًاوَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (٣٠) إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أُخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَعْوُلُ لِصَكِحِبِهِ عَلَاتَحْنَرُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كُلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ ٱلشُّفَالُّ " كَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ ۗ وَٱللَّهُ عَن بِرُّحَكِيمُ الْ

يضِلَّ فتح الياء وكسر الضاد

سُوءُ عُمَالِهِمُ إبدال الهمزة الثانية واواً



أنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الْا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِينَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمُ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ ثَنَّ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوَّمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمُوَلِهِمْ وَأَنفُسهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِبَّالْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّا لَيَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴿ ﴿ فَا فَا وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَذُواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنِّبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ أَقَعُ دُواْ مَعَ ٱلْقَلِعِدِينَ ﴿ اللَّهِ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلا أَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبغُونَكُمُ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَمُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيكًا بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلِيكًا بِٱلظَّالِمِينَ





لَقَدَائِتُغُواْ ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَالَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ هُم مَّن كَقُولُ ٱتُّذَن لِّي وَلَا نُفِّت بِّي ۚ أَلَّا فِي ٱلْفِتْ نَهِ سَقَطُو أَوَ إِنَّ جَهَنَّهَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَيْمِينَ مُصِيبَةٌ كُنُّهُ وَلُواْ قَدُ أَخَذُنَآ أَمُّهُ زَامِن قَبُ لُ وَكَتُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ أَنْ قُللَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْ لَـٰنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـٰتُوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥) قُلْهَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يَيُّونَكُنُّ نَتَرَيْصُ بِكُمُّ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنَ عِن أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَيُّصُوْ أَإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ ٥٠﴾ قُلُ أَنفِ قُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنْقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُمُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ ٣٥ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبِلُ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُ إِلَّا أَنَّهُ مَّ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُو لِهِ ء وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّاكَوْهَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كَارِهُونَ اللَّهِ



ورگان نوازن نوازن نوازن نوازن

النبي مر النبي النباء ساكنة وزيادة همزة مع المد

أُذُنَّ إسكان الذال

المرابع المرا

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَوُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤْ مِنِينَ ﴿ ١٠ ۖ ٱلَّمْ يَعْلَمُواْأَتُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُو لَهُ مِفَأَتَ لَهُ مَنارَ جَهَنَهُ خَلِدًافِهَا ذَالِكَ ٱلْحِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ يَحَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ نُنَبِّئُهُم بِمَافِي قُلُومٍمُّ قُلِ ٱسْتَهْ نِءُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّاتَحُ ذَرُونَ ﴿ إِنَّ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ ء وَرَسُولِهِ، كُنْتُمُ تَسَتَهُ زِءُونَ ﴿ اللَّهُ لَاتَعَـٰ لَذِرُواْقَدُكَفَرَّتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُرُ إِن نُعَّفُ عَن طَآبِهَ ءِ مِّنكُمْ نُعُذِّبُ طَآبِهُ بِأُنَّهُمْ كَانُواْ مُجِّرِمِينَ ﴿ إِنَّا ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَّا بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكِرُ وَيَنْهُوْنَ عَنِٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيمُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ ۖ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فَهَاْهِي حَسَّبُهُمُّ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُّقِيمٌ ١

يعف ياء مضمومة وفتح الفاء تعذّب تعذّب

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُواَلًا وَأَوْلَكُ اللَّهُ مَا مُتُمَّتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاصُوٓ أَ أُوْلَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْمَا يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَلْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ۖ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أُولِيآ أَهُ بِعُضَّ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَتُقِدِمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَتُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَتُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَتِكَ سَيْرَ مَهُمُ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تُحْلِهَا ٱلْأَنَّهُ كُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنَّ وَرَضُو ۚ نُ ثُمِّ اللَّهِ أَكْ بَرُّ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ٧٠﴾

النبي ألنبي أن المنطقة المنطقة وزيادة

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمَّ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ٣٧ ۖ يَحْلِفُونَ إِلَّا مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَ فَرُواْ بَعْدَ إِسُلَمِهِمُ وَهَمُّواْبِمَالُمِّ يَنَالُو أَوْمَانَقَهُوٓاْ إِلَّآ أَنَّأُغَّنَـ هُمُ ٱللَّهُ وَرَسُو مِن فَضَّالِهِۦ فَإِن يَتُونُواْ يَكُ خَيْرًا لَكُمَّ وَإِن يَـتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَا لِلَّهَ لَـ إِنْ ءَاتَكْنَامِن فَضَّلِهِ ـ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُ مِينِ فَضَٰلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُرضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُو بِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُوْنَكُ، بِمَآأَخُلُفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكِ انْوَايِكُذِبُونَ ﴿ ﴿ ۖ ٱلَّهُ يَعَلَّمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ عِينَ مِنَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجَدُونَ إِلَّا خَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ١٠

رَّ هُنُرُأُو لَاتَسْتَغُفْرُ هُنُ إِن تَسْتَغُفْرُ هُنُ سَرِّ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰ لِكَ بِأُنَّهُمْ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِلَّهِ عَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ ۖ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقَّعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرَهُوٓ أَأَن يُجَاهِدُواْ بِأُمُوَلِمِمْ وَأَنفُسِمِ مَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ ﴿ فَلَيْضَحَكُواْ قِلِيلًا وَلْمَتَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ نَهُمْ فَأُسْتَعُذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخُرُجُواْ مَعِي أَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُ مِ بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْحَيْلِفِينَ ﴿٣٦﴾ وَلَا تُصَلِّعَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ عِإِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكِسِقُونَ وَلَا تُعُجِبُكَ أَمُوا لَهُمُ وَأَوْلَكُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَافِيٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَأَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيْفِرُونَ ﴿ ۚ ۚ وَإِذَاۤ أَنْ لَتُ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغَذَنك أَوْلُواْٱلطَّوْلِمِنْهُمْ وَقَالُواْذَرْنَانَكُن مَّعَٱلْقَاعِدِينَ ﴿ ١٠٠﴾

مَعِي عَدُوًّا اِسكان الياء



رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُ لَايَفْقَهُونِ ﴿ ﴿ لَا كِينَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينِ ءَامَنُواْمَعَهُۥ جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيَبِكَ لَمُمُٱلْخَيْرَكِّ وَأُوْلَكِمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَعْتِهَاٱلْأُنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَذَ لِكَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُتَّمَّ وَقَعَدَٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ اللَّهِ عَذَابُ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِـ دُونِ مَا يُنفِقُونِ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِةٍ ـ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلُ وَٱللَّهُ عَكُورٌ رَّحِيمٌ (١١) وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ 👚 🏶 إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمُ أَغْنِيآ أُرْصُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَ الِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوَْمِنَ لَكُمُ قَدْ نَبَانَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشُّهَا لَهُ فَيُنْبُتُ كُمُ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْ ثُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوًا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ (٥) ٱلْأَعْرَابُأَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُأَ لَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبُّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوَةِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ وَمِن ٱلْأَعْـَرَابِ مَن يُؤْمِرُ بِإِللَّهِ وَٱلْمَيْوِرِ ٱلْأَحِـرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبِكَتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولَ ٱلاَّ إِنَّهَا قُرُبَةٌ لَّهُمَّ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

وَٱلسَّىٰ عَثُونَ ۖ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ تَتَبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـٰذٌ لْمُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي تَحَتُّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبِدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۚ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعَلَّمُهُمَّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم الله وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ خُذْمِنَ أَمْوَلِمِ مُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتِكَ سَكُنُّ لَهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنْبِ عُكُمُ بِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ النَّا

مكورتك بواومفتوحة بعد اللام وألف بعدها وكسر التاء **ٱلَّذِین** بلا واو

أُسِسَ ضم الهمزة وكسر السين الأولى، الموضعين

بلیکنه، ضم النون ( الموضعین )

هارٍ إمالة فتحة الهاء والألف وترقيق الراء

تُقطّع التاء

التورية بالفتح أو التقليل

وَٱلَّذِينَ ٱتِّحَـٰذُواْ مَسْجِدًاضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْربِقّاً بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ﴾ وَ إِرْصَادًا لَّمَنْ حَارَكَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ,مِن قَبُلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَّا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشَّهُدُ إِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ (٧٠٠) لَانَقُمُ فِيهِ أَبِدُا لَمُسَجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُويٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِّ فِيدِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهَّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ اللَّهِ أَنْكُ أَفَكُنَّ أَسَسُ بُلْكِنَهُ عَلَىٰ تَقُوكَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُلْكِنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ نَارِ جَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰكِمِينَ ﴿ ۚ ۚ لَا يَكِ الْهُنُكِنَّهُ مُ ٱلَّذِي بَنُوّاْ رِياةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوالْكُم بأَتَ لَهُ مُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَـٰنُلُونَ وَثُقَنَالُونَ فَي وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُــُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ عِنِ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمْ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِلِي وَذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ اللَّهُ اللّ

ٱلتَّكَيِبُونَ ٱلْعَكبِدُونَ ٱلْحَكمِدُونَ ٱلسَّنَيحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ مَا كَانَ لِلنَّيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْأَنَ يَسْتَغَفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أُوْلِي قُرْبِكِ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرُهِهِ مَلِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ أَتَّهُ عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ اللهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بِعَدَ إِذْ هَدَ نَهُمُ حَتَّى يُكِينَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ عِلْمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي عَنِي مِنْ وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ اللهُ لَقَد تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَكِجِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ الله

لِلنَّنِيَ عَ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

النبي عو تخفيف الياء ساكنة وزيادة

تَزِيغُ

بالتاء بدل الياء وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَامَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا ٓ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴿ ﴿ مَا كَانَ لِأَهُّلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَأٌ وَلَا نَصَتُ وَلَا مَغْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَمَا كَا كَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَلَفَقُهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ الْإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللهِ





وهو

هِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِبَ

الَّرُّ تِلْكَءَايَنْتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ ٱكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبُّ أَنَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَى رَجُلِ مِنْهُمُ أَنَ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَثِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمۡ قَدُمُ صِدۡقِ عِندَرَبِّهٖمُّ قَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ إِتَّ هَنذَا

لَسَاحِ مُّهِينُ اللهُ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ ٱلنَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ

فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْر مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهْ عِذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا

تَذَكَّرُونَ اللَّهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقَّا إِنَّهُ

يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وليجْزى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ

أَلِيمُ إِجَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ

ضِيآءً وَٱلْقَكَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْعَدُدَٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقَّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ

لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾

تشديد الذال

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنَّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا عَنفِلُونَ ٧ أُولَيِكَ مَأُونَهُمُ ٱلتَّارُيمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۗ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بايمَانهُمُّ تَجْرِي مِن تَعَنَّمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١) دَعُونِهُمْ فِهَاسُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَعِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَكَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّكَأُنُ لَّذَيْدُعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّمَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجِّزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعُمَلُونَ اللهِ



لی فتح الیاء نقسی فتح الیاء فتح الیاء

وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيّنَاتِّ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ٱنَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَاذَاۤ أَوۡ بَدِّلَّهُ ۚ قُلۡ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنَّ أَبُدِّلَهُۥ مِن تِـلْقَآ بِي نَفْسِيٍّ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (اللهُ قُل لَّوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا تَكُوَّتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا آدُرَكُمْ بِهِ عَفَدُ لَبِثُتُ فيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَاينتِهُ ۗ إِنَّكُهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلآءِ شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنْبَعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَفُواْ وَلَوْلَاكَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رِّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَتَقُولُونَ لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ ءَاكِةً مِن رَّبِّهِ عَفُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّرٍ ﴾ ٱلْمُنخَظرينَ (٢٠)

ءَايَانِنَأْ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُوّاً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَاتَمُكُرُونَ اللهُ هُوَاللَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّواَلْبَحْرِحَتَّىۤ إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيخُ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنكُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنَجَيْتَنَا مِنْ هَدْدِهِ - لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١١٠ فَلَمَّا أَنْجَىنَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَكَعُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَاتُثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْيَتَكُمْ بِمَاكَنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِ ـ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزَّيَّنَتْ وَظُرِّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَتُكُهَآ أَمُّرُهُا لَيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ نَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰ لِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ ثَا ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ إَ إِلَىٰ دَارِٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْنَقِيمٍ (٥٠)

مّتنع صم العين

كِسُاءُ إِلَى وجهان ١. إبدال الهمزة الثانية

الهمرة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمزة الثانية



اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَّةٌ أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ۚ ۚ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآهُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِهِ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٧٧ وَيَوْمَ نَحْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُمْ فَزِيَّلْنَا بَيْنَهُمَّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنُمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيذًا بَيْنَنَا وَمَنْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْ فِلِهِ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ هُنَالِكُ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِرَ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحِرِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ ٣٠ ۖ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعَٰذَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّى تُصَرَفُونَ ﴿٣٣ۗ كَنَالِكَ حَقَّتُ كِلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا ۚ أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٣٠﴾

كُلِمُتُ ألف بعد الميم بالجمع

وجهان ۱. سکون الهاء ۲. اختلاس

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يِكُو مَّن يَبْدُؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلُ ٱللَّهُ يَحْبَدُؤُا ْلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ ثَالَ قُلُ هَلُمِن شُرَكَآ بَكُمْ مَّن يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن مُنَّبَعَ أَمَّن لَّا مَدِّي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُرُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٠) وَمَا يَنَّبُعُ أَكْثُرُهُمُ لِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ وَمَا كَانَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَا رَبُّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٧ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ عَ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمُ صَلِدِقِينَ ﴿ ١٣٠﴾ بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتُهِمْ تَأْوِيلُهُۥ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمَّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٣ُ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِء وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِۦ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ۚ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أُنتُم بَرِيَحُونَ مِمَّآ أَعُمَلُ وَأَناْ بَرِيٓ ءُمِّيِّمَا تَعُمَلُونَ ﴿ كَا وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ السَّالِ

مروو خشرهم بالنون بدل الياء

جا المحرة الأولى

أرأيتم تسهيل الهمزة التي بعد الراء

عالن حذف الهمزة الثانية ونقل حركتها إلى اللام

ور بی فتح الیاء

> وري ن ن ۲۲ وري

مِّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي انَّ أَللَّهُ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُوۤ الْإِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ وَمَا كَانُواْ مُهَ تَدِينَ ﴿ ﴿ وَإِمَّا نُرَبَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَنُوَقَّ فَإِلَيْنَا مُرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيذُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ أُمَّةٍ رَّسُولً فَإِذَا جَكَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسَ لَا يُظِّلَمُونَ ٧٠٠ وَنَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَااٱلْوَعُدُإِن كُنتُمُ صَلِاقِ ٤٤) قُللًا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ لِكُ عَلَّهُمَّ فَلا سَتَعَجْرُونَ سَاعَةً وَلا سَتَقَيْمُونَ قُلْ أَرَءَ يَتُكُمْ إِنْ أَتَىكُمْ عَذَابُهُ بِيَنتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْهُم بِلْحِءَ ٱلْكُنَّ وَقَدَّكُنْهُم بِهِ ع لُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلُ تُجُزُونَ إِلَّا بِمَا كُنُّهُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ١ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ ْحَقُّ هُوَّ قُلُ إِي وَرَبِيِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاَّفْتَدَتْ بِهِ عِوَّاسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَّ وَقُضِح ۖ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطَّ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ۚ ۚ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَآ وَعَدَاللَّهِ حَتُّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٥٠ هُو يُحْي ـ وَنُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظُةٌ مِّن رَّبَكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) قُلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفِذَ لِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرُ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴿ ﴿ فَلُ أَرْءَ يُتُم مَّا أَنْ زَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ آلِلَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْرَ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ اللهِ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ نَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ۚ وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنِ وَمَانَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدُومَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصَّغَرَمِن ذَلِكَ وَلَآ أَكُبرَ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ ١٠٠٠

أُرايتم تسهيل الهمزة التي بعد الراء یگرناک ضم الیاء وکسر الزای

شُركاءَ إن تسهيل الهمزة الثانية

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (١٣) ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (١٣) لَهُمُ ٱلْمُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنَتِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ وَلَا يَحَذُنِكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُّ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَـدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءٌ إِنَّ يَـتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخَرُصُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاَيَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ ۖ قَالُواْ ٱتَّخَـٰذَ ٱللَّهُ وَلَـٰذًا سُبْحَنَةً وهُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَننِ بَهِنذَآ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللَّهُ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ



اللهِ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُمُ مَّقَامِي وَتَذْكيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓ أ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَايَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُوْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوۤاْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلَتُكُمْ مِنْ أَجْرَّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ۖ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلِّكِ وَجَعَلْنَا هُمْ خَلَتَهِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايِنِنَآ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِدِء مِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايَنِنَا فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ إِنَّ هَنذَا لَسِحُرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ قَالَ مُوسَىٰ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ٧٧٠ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُؤْ مِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِن

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْتُونِي بِكُلِّ سَنِحِرِ عَلِيــِرِ<sup>(٧٧)</sup> فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُوبَ ﴿ اللَّهِ عَلَمَّا ٱلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصَٰلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيهِ ـ وَلَوْ كَرَهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَىٰۤ إِلَّا ذُرَّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ مُ اللَّهُ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنُّمُ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُوا إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعُلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ مَنْ وَنَجَّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ١٠ وَأَوْحَيْنَ ٓ إِلَّىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنَ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةُ وَيَشِر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۗ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمُوَلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا رَبَّنَا لِيُضِلُواْ عَنِ سَبِيلِكَ ۚ رَبَّنَا ٱطْمِسَ عَكَىٓ أُمُّوَلِهِمْ وَٱشَٰدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ١٠٠٠

بيوتًا كسر الباء

بيوتكم كسر الباء

لِيَضِ لُّواْ





عالين حدف الهمزة الثانية ونقل حركتها إلى اللام

كلمت ألف بعد الميم بالحمع مُ مُ الطَّرُواُ ضم اللام وصلاً

> فتح النون الثانية وتشديد الجيم

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا ٓ إِيمَنْهُ ٓ إِلَّا قَوْمَ نُونُسَ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا إِلَىٰ حِينِ ﴿ ﴾ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُ جَمِيعًا أَفَأَنَتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (11) وَمَ كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسِ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ۚ فَلَ النَّظِرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَ بِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغَنِّي ٱلْآيِئَ وَٱلنَّكُذُرُ عَن قَوْمِرِلَّا يُؤْمِنُونَ 🖤 فَهَلْ مَنْظِرُونِ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلَهِمَّ قُلُ فَٱننَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ النَّا ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْـنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنكُنْهُمْ فِيشَكِّ مِّن دِينِي فَلَآ أَعَبُدُٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّلَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلرِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠٠ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ ا



**وُهُوُ** سکان الهاء

وهو سكان الهاء

فَإِنِّى فتح الياء

**وُهُوُ** إسكان الهاء



**وُهُوُ** إسكان الهاء

عنى فتح الياء

﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَبَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَـبُلُوَكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنِذَآإِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ۚ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ اللهِ وَلَبِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسُ كَفُورٌ ١٠ وَلَهِنَ أَذَقَنَهُ نَعُمَآءَ بَعُدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ الْ عَنِيِّ إِنَّهُ, لَفَرِحُ فَخُورُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيِّكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (١١) فَلَعَلُّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِتُ بِهِ، صَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أُنزلَ عَلَيْهِ كَنرُ أَوْ جَاءَ مَعَدُ مَلَكُ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

مُ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىكَ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّثْلِهِ عُفْتَرِيَ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿٣ۗ فَإِلَّهِ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنُزلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّا هُو فَهُلُ أَنتُم مُّسَلِمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا وَزِينَهُا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِهَا وَهُمْ فَهَا لَا يُبْخَسُونَ مَاصَنَعُو إِفْهَا وَبَنْطِلُ مَّاكَانُواْ بَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ أَفْمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةِ مِّن رَّبِّهِ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنَّهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكَمِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ . مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَةٍ مِّنَهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِيكَ يُعْرَضُونِ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَؤُلَّاءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مَّأَ أَلَا لَعُـنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُرِكَفِرُونَ اللَّهِ

أُوْلَيَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَحُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَمُهُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا كَرَمَ أُنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمُ أُوْلَيَكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمَّ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَعِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا لَذَكَّرُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ أَنلَّا نَعُبُدُوٓ اْ إِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ (٣) فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ـ مَا نَرَينكَ إِلَّا بِشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَيْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَذِبِينَ اللهُ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بِيّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَيٰنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ ـ فَغُمِّيَتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرهُونَ 😘

تُذُكُّرُونَ تشديد الذال

أرائيم تسهيل الهمزة التي بعد الراء

فحميث فتح العين وتخفيف الميم

وَينقَوْمِ لَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبَّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمُ قَوْمًا تَجَهَ لُونَ (١٠) وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَتُهُ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ (") وَلَآ أَقُولُ لَكُمُ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمَّ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰ لِمِينَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ يَنْوُحُ قَدْ جَنَدَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَنِنَابِمَاتَعِدُنَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿٣٠﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ ا نُصِّحِىٓ إِنَّ أَرَدَتُّ أَنَ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَكَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّ ءُمِّ مَّا يَجُدُرِمُونَ ﴿٣٠﴾ وَأُوحِي إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ وَلَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ٣ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغُرَقُونَ اللَّ

وَلَٰكِكِنِّى فتح الياء

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

> إِنِيَّ فتح الياء

برو نصحی فتح الیاء جَا أَمْرُنَا اسقاط الهمزة الأولى كسر اللام دون تنوين وهيئ

> (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/

منم الميم وفتح الراء وفتح الراء ألف بلا المالة كسر الياء كسر الياء معنا أركب أركب الديام وجهان وجهان وهو المقدم الراهام وهو المقدم الراهام وهو المقدم الراهام المهار وهو المقدم المهار وهو المهار وهو

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاًّ مِن قَوْمِهِ عَسَجِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣﴾ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيكُم ﴿ إِنَّ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ مَجْرِنِهَا وَمُرْسَنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَهِي تَجَرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَكُبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَيْفِرِينَ اللَّهُ قَالَ سَنَاوِيَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللَّهُ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَاهُ أُقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْفَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فتح اللام ونشديد النون فتح الباء فتح الباء

فَطَرَنِيَ

مُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلٌ عَثَرُ صَلِلِّحَ فَلَا تَتَ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنْيَ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُّ وَإِ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنَ أَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (١٧) قِيلَ يَنُوحُ طُ بِسَلَيمِ مِّنَّا وَنَرَكُنتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمَمِ مِّمِّن مَّعَكَّ وَأَمُمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابُ أَلِيمُ (١٨) تِلْكَ مِنْ أَنْيَآ وَ ٱلْغَيْبِ نُوحِهَاۤ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعَلَّمُهَاۤ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبِّل هَٰذَآ فَأُصِّبِّراً إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ وَ ﴾ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهٍ غَيْرُهُۥ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفَتَرُونَ ﴿ إِنَّا يَنْفُومِ لِإَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ جُرَّآ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥٠) وَيَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنْوَلُوْا مُجَّرِمِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ نَهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحَنُ اركى ءَالِهَ نِنَاعَن قُوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿

إِنِّيَ فتح الياء

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةً ۚ قَالَ إِنِّ ٱشْهِدُٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اللَّهِ مِن دُونِهِۦ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ﴿ ۚ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ آ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهُ ۚ فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبَلَغَتُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ ۗ إِلَيْكُمْ ۗ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً (٥٠) وَلَمَّا جَآءَ أَمْنُنَا نَحَيْتُ نَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ ﴿ وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهُ وَعَصَوًا رُسُلُهُ وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ١٠٠ وَأَنَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ١٠٠ ١ أَوَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَٱلْأَرْض وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُونُوٓا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ تَجِيبُ

جا أُمْرُنا إسقاط الهمزة الأولى



اللهُ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدُ كُنُتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنداً أَأَنتُهَ لَنا أَن اللهُ عَنداً أَن اللهُ عَنداً مَا اللهُ عَنداً اللهُ عَنداًا اللهُ عَنداً اللهُ عَنداً اللهُ عَنداً اللهُ عَنداً اللهُ عَنداً اللهُ عَنداً اللهُ عَنداًا

نَّعُبُدُ مَا يَعُبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُربِبِ (١٠)

أرايتم تسهيل الهمزة التي بعد الراء

جَا أُمْرُنَا إسقاط الهمزة الأولى

يُوْمَبِنِ فتع الميم

تمودًا بتنوين فتح

ورا إِسْحَقَ تسهيل الهمزة الأولى

يُعَقُّوبَ ضم الباء

قَالَ كَفَوْ مِ أَرَءَ نَشُرُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَ هُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُكُهُ وَهَا تَزيدُونِ غَيْرَ تَخْسِيرِ ﴿ اللَّهِ وَيَنْقُوْمِ هَا ذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابُ قَرِيبُ اللَّهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعُدُّعَيْرُ مَكُذُوبِ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْتُنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ لِإِيَّا رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ﴿١١﴾ وَٱخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَيْمِينَ ٧٠﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِهَآ أَلَآ إِنَّ ثُمُوداً كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ ﴿ ﴿ كُنَّ وَلَقَدْ جَآءَتَ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ (١١) فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَ آإِلَى قَوْمِر لُوطٍ ﴿ ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ وَآيِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبُشِّرُنَاهِ إِبِاسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ (٧)

عُوالْدُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

جًا أُمْرُ إسقاط الهمزة الأولى

سي و السمام كسرة السين بعض السين بعض الشم الثاث ضمة ثم ثلثي كسرة)

ضَيْفِی فتع الياًء

فاًسُرِ همزة وصل بدل همزة القطع

قَالَتْ يَنُوبُلُتَىٰ ءَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿٧٠﴾ قَالُوٓاْ أَتَعُجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَمُرَكَنْهُۥعَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُۥحَمِيدٌ بَعِيدٌ الآ٧٧) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرُهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشُرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللَّهُ مَنْ إِبْرُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ﴿ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَآ آإِنَّهُۥ قَدْ جَآءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ اللَّ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ ٧٧ ۗ وَجَاءَهُ وقَوْمُهُ لِيُهَرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ قَالَ يَكَوْمِرِهَتَوْلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطَهَرُ لَكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخَذُّرُونِ فِي ضَيْفِيٍّ ٱلْيُسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَّشِيكٌ (٧٧) قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَالَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْحَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعُلَمُ مَانْرِيدُ اللهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيٓ إِلَى رُكِنِ شَدِيدٍ (١٠٠) قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ ۖ فَأَسِّر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمُ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ إِنَّهُۥ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلِيسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ (١٠)

نارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ (٨٠) وَمَاهِيَ مِنَ الظُّلِلِمِينَ بِبَعِيدِ (٨٣) ﴿ وَ إِلَىٰ مَذَينَ أَخَا شُعَيْبًا قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِّيَ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِرْتُحِيطٍ ﴿ اللَّهُ ۗ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْمَالُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطَ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ٥٠٠ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم ثُوَّمِنِينٌ وَمَآ أَنْأَعَلَيْ بِحَفِيظٍ (١٠) قَالُواْ يَنشُعَيْثُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآ ؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِيٓ أَمُوٰ لِنَامَا نَشَرَ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ كُا ۚ قَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يُتُّمِّ إِن كُنُتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْوَمَآ أُرِيدُأَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْفُإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴿ ١٨٠﴾

جَا أُمْنُ فَا إسقاط الهمزة الأولى



إِنِّيَ فتع الباء وَإِنِّيَ فتع الباء

واو مفتوحة بعد اللام وبعدها ألف

النسكوا النسكوا النسكوا النسكوا

الهمزة الثانية واواً ٢. تسهيل الهمزة الثانية

أراثيتم تسهيل الهمزة التي بعد الراء

تُوفِيقِيَ فتع الباء

إدغام الذال في التاء

الهمزة الأولى

ِلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَافِيَّ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَآ أَصَابَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنه (١٠) وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ حُرُّودُودٌ اللهِ عَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهُطُكَ لَرَجَمَٰنَكَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِرَ اللَّ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَهُطِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ وَنَقُوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنَّ عَنِمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَأَرْتَكِقِبُوٓا إِنِي مَعَكُمُ رَقِيبٌ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا جَآءً نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنثِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَأْنِ لِّمْ نَغْنُواْفِهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدِّينَ كُمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ ﴿ أَنَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايِنِتَا وَسُلْطَىٰنِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ ۚ فَأَنَّبُكُواْ أَمُّ فَرَعُونَ وَمَاۤ أَمُّ فِرْعَوْنَ وَمَاۤ أَمْنُ فِرْعَوْنَ بَرَش

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّكَارَّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴿ ﴿ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَلَذِهِ عَلَعَنَةً وَنَوْمَ ٱلْقِيمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ مِنْ أَنَّاكَ ۚ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُۥ عَلَيْكً مِنْهَا قُـآ بِمُّ وَحَصِيدُ ۚ ۞ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظُلَمُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ قَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُمْ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أُمِّرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ 🖤 وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ طَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُۥ أَلِيكُ شَيدِيدُ ﴿ أَنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمٌ مِّجْمُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ النَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّارِ لَهُمُ فَهَازَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ ثَنَّ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ (الله الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجِنَّةِ خَلِدِينَ فِهَامَادَا مَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذِ (١٠٠٠)

جَا أُمْنُ إسقاط الهمزة الأولى

**وُهْیَ** إسکان الهاء

يُأْتِء إثبات الياء وصلاً

سَعِدُواْ



فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعُبُدُ هَنَوُّ لَآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّنقَبُلُ وَإِنَّالَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَنِ فَٱخۡتُلِفَ فِهُ وَلَهُ لَا كُلُّمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُربِ اللهِ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَايِعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَوَمَن تَابَمَعَكَ وَلاَتُطْغُواْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهِ وَلَا تَرْكُنُوۤ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِكَآءَ ثُمَّ لَانْنُصَرُونِكَ ﴿ اللَّهِ وَأَقِيهِ ٱلصَّلَوْهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًامِّنَ ٱلَّيِّلَّ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِّ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكَرِينَ اللهُ وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠٠٠) فَكُولَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مَآ أَتُرفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمينَ ﴿ اللَّ وَمَاكَانَ

رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله



كُبُنَي كَسُر الياء

وري انفين المنازي المنازي المنازي

مُّبِينٍ القَّنُلُواُ ضم التنوين مصلاً

غيبيت بألف بعد الباء على الجمع

يُرْتَعِ

لَيُحْزِنُنِيَ ضم الياء وكسر الزاي وفتح الياء

قَالَ يَنْبُنَى ٓ لَا نُقَصُصُ رُءً يَاكَ عَلَىٓ إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كُيْدً إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَانِ عَدُقُّ مُّبِينٌ ۗ ۞ وَكَذَلِكَ يَجْنَبيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُويِل ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِدُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيعَقُوبَكُمَا أَتَمَهاعَلَىٰٓ أَبُويْك مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيثُر حَكِيثُ اللَّهِ اللَّهِ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ع ءَاينتُ لِلسَّابِلينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ ٱقْنُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغُلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ اللَّ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابِتِٱلْجُبِ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ الْ اللهِ عَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى نُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اللهُ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَكُا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ إِنِّي لَيَحَزُّنُنِيٓ أَن تَذْهَابُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّمُّ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنِهُ عَنِهُ الْوَبَ ﴿ اللَّهُ عَالُواْ لَهِنَّ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّاۤ إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّهُ

غيبت بألف بعد الباء على الجمع

كُلْشُركى ألف بعد الراء وبعدها ياء مفتوحة

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَحْعَلُوهُ فِيغَيِّبَ إِلَيْهِ لَتُنَيِّئُنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُرُونَ (اللَّهُ وَجَ أَبَاهُمْ عِشَاءَيَبُكُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبَ نَانَسْتَهُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّتْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلَوْكُ نَّا صَدِقِينَ ﴿ ١٧ وَجَآءُو عَلَى قَمِيمِهِ ع بِدَمِ كَذِيبُ قَالَ بَلِ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَرًّا فَصَبْرُ جَمِيلًا وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِهُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدَٰكَى دَلُوَهُۥ قَالَ يَكْبُشِّرَى هَلَا غُكُمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةٌ وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ وَشَرَوْهُ بِثَمَنَ بَغْسِ دَرُهِمَ مَعَدُودَةِ وَكَانُواْ فيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ ﴿ ثَ ۖ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشۡتَرَٰنـُهُ مِن مِّصۡرَ لِأَمۡرَأَتِهِۦٓ أَكۡرِمِي مَثُونَهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَّاْ وَكَالَّا وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ. مِن تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثِّ وَٱللَّهُ غَالِبُّ عَلَيَ أَمْرِهِۦ وَلَئِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكِنْ اللَّهِ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

هيت کسر الهاء

رَبِي َ

وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُو تسهيل الهمزة الثانية

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

وَرُودَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ ـ وَغَلَّقَتِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّيَّ أَحْسَنَ مَثُواَى إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴿ ٣ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِلِّ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَنَ رَبِّهِ ۚ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (١٠) وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَا دَبِأُهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيكُ ١٠٠ قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِ دَشَاهِكُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيضُهُ قُدُّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ٣ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ قُدُّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهِ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله ﴿ وَقَالَ نِسُوةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنَهَا عَن نَّفُسِهِ - قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَكِهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ السَّ

بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَا وَءَاتَم كِّنَاوَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنُهُۥ أَكُبْرُنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ يِلَّهِ مَا هَنذَا بِشُرًّا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ ﴾ قَالَتَ فَذَا لِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيةٍ وَلَقَدٌ رَوَدنُّهُۥ عَن وِعِ فَأَسْتَعْصَمُ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ ءَا مُرُهُ ولَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَٱلصَّنغرِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ رَبِّٱلسِّجْنُ أُحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدُعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَهُنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهَانَ ٣٣) فَأَسْتَجَابَلَهُۥرَبُّهُۥفَصَرَفَعَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُۥهُو ٱلسَّبِ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ أَمَّ بَدَالْهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيِكَتِ لَيَسْجُنُ الله وَدَخُلُ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُ مَا إِنِّيَ أَرْمَىٰيَ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْأَخَرُ إِنِّي ٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُزًا تَأْكُلُ ٱلطَّايْرُ مِنْهُ نَبِّتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ فَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ثُرُزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَّأَثُكُمَا بتَأُوبِلِهِ - قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُ الْأِلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَنفِرُونَ ٧٣٠

وقالت الخرج الخرج

إِنِّى فتع الياء

فتح الياء (الموضعين)

ارىنى فتع الياء (الموضعين)

رَقِی الله

ءَاياًءِيَ فتح الياء

الادخال

وَٱتَّبَعْثُ مِلَّةً ءَابَآءِي إِبْرَهِهِمَ وَإِسْحَنَّ وَنَعْقُوبٌ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُشُركَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَٰ لِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَئِكِنَّ أَكَتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾ يَنصَحْمَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرِيابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُهُ وَهَا أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكَ ٓ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَسَقِي رَبَّهُ، خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَــُرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِيهِۦقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسَنَفَتِيَانِ ﴿ إِنَّ ۗ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَنْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍّ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا

قَالُوٓاْ أَضْغَاثُ أَحْلَارً وَمَا نَحَنُ بِتَأُولِلِ ٱلْأَحْلَجِ بِعَالِمِينَ ﴿ ثَا وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنِبِّنُكُم بِتَأْوِيلِهِ ـ فَأَرْسِلُونِ ١٠٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِ نَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضِّرٍ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ } إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْ كُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ١٠٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌّ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (اللَّهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْنُونِي بِهِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ فَالَ مَاخَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَنِ نَّفْسِهِ ۚ قُلُبَ حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَاْ رَوَدَتُّهُ عَن نَفْسِهِ ء وَ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ أَنَّ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمُ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ ۖ ۖ

أَنَا المّات الألف

لِّعَلِّيَ فتح الياء

> دابا إسكان الهمزة



**نفُسِی** فتح الیاء

بِٱلسُّوِ إِلَّا وجهان

وجهان ۱. إبدال الهمزة الأولى واواً وإدغامها مع الواو التي قبلها بلا مد وهو المقدم

بِالسُّوِّ إِلاَ ٢. تسهيل الهمزة الأولى

رَبِيَ

وَجَاءَ إِخُوةً

تسهيل الهمز الثانية

فتح الياء

حذف الألف وأبدل النون تأءً

نَفْسِيَّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ ۚ بِٱلسُّوِّءِ إِلَّا رَّحِيُّ (٣٠) وَقَالَ آلُم كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ ٱجْعَلْني عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيكُ ۗ (00) وَكُذَالِكَ لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَا آءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٦) أَلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ ﴿ وَ جَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرُونَ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا ْخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ٥٠ ۖ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِۦفَلَا اللهُ قَالُواْسَنُرُ وَدُعَنَّهُ أَبَاهُ لَكُمْ عِندِي وَلَا نُقُرَبُونِ لَّهُمُّ يَعُرِفُو نَهَآ إِذَا أَنْقَـٰ لَيُوۤ أَ إِلَىٓ أَهُلَّهِ ارَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَبِيهِ مَرْقَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّاٱلْكَيْت آأَخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِفِظُونَ

مِ فَظُلُ کسر الحاء واسكان الفاء دون آلف دون آلف السكان الهاء

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن مَانَبُغِيُّ هَاذِهِ ۽ بِضَاعَنُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَاوَنِمِيرُ أَهُلُنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ ۖ قَالَ لَنَ أُرْسِلُهُ,مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنُّنَى بِهِ ٓ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُّ اللهِ وَقَالَ يَنبَنِيَّ لَا تَدُخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُوَابِ فَرْفَةً وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيِّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوكُّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ۗ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُ مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَــ لَهَاْ وَإِنَّهُ. لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَـٰهُ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَى ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ نِّيَّ أَنَاْ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

إِنِيَ فتح الياء أُنكا أُخُولِكَ

جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ﴿ ۖ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهِ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ : زَعِيمٌ اللهِ عَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَـُ رِقِينَ ٧٣) قَالُواْ فَمَا جَزَوُهُۥ إِن كُنتُمْ كَنْ بِينَ ﴿ ١٧) قَالُواْ جَزَوُهُۥ مَن وُجِدَ فِي رَمْلِهِ، فَهُوَجَزَّ وُهُۥ كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِمِينَ ٧٠) فَبَدَأُ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن أَخِيهِ كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَآهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِرِ عَلِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ـ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ أَقَالَ أَنتُمْ شَيُّ مَّكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ ﴿ ۚ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَحْزِيرُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أُحَدُنَا مَكَانَهُ ۗ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿

فَهُوَ السَكَانِ الهَاء

وعاء أخيه إبدال الهمزة الثانية ياء (الموضعين)

درجات من کسر التاء دون تنوین

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظُلِمُونَ ﴿ ﴿ كُنَّ فَلَمَّا ٱسْتَيْءَسُواْ مِنْـهُ خَلَصُواْ نِجَيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَّطِتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِيَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ وَمَا شَهِدْنَا ۚ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلِفِظِينَ (١٨) وَسُكِلِ ٱلْقَرْبِيَةُ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَّ أَقْبَلْنَا فِيمَّا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ ﴿ ۚ قَالَ بَلِّ سَوَّلِتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَّا فَصَ بَرُ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مُرجَيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَتَ عَيْسَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللهِ قَالُواْ تَأَلَّهِ تَفْ تَوُّاْ تَذُكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ هُ ۚ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَدٍّ ، وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ١٠٠٠

الياء فتح الياء فتح الياء

**وُهُوُ** إسكان الهاء

فَهُوَ السَّانِ الهاء

وَحُرْنِيَ

نيَّ أَذْ هَنُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن نُوسُفَ وَأَخِهِ وَلَا تَأْتُسُهِ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ, لَا يَانِّئُسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ٧٠) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِينُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُّزْجَاتٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَاً إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ۖ ۞ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ ١١٠ قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِي قَدْ مَرَ ۖ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ حَسِنِينَ ﴿ ثُنَّ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا كُنَّالَخُ طِئِينَ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْمُوَمَّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّمَّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيهِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَكُمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ ثُنَّ ۚ قَالُواْ تَالُسَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ ثُنَّ اللَّهِ عِنْهِ

أروناك تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

وهو



فَلَمَّآ أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ عِ فَأَرْتَدُّ بَصِيراً قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ثَا اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ الْ يَتَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَا ذُنُو سَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَسَوْفَ سَتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١١٠ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٓ إِلَيْهِ أَبُونِهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ أَنْ وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكِي مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيّ إِذْ أَخْرَجَني مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِأَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِيَّ رَبِّي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ اللهُ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَتَ وَلِيِّ - فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ۖ تَوَفَّىٰ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْب نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ

إِنِّي

رُبِيَ

بى فتح الياء

ورگای نیبی نیزیا دری

يَشَآهُ

إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهو المقدم

هِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ نِ مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَمَّةٌ وِنَ مْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ ١٠٠ وَمَا نُؤْمِنُ أَدِ مِنُواْ أَن تَأْتِهُمْ غَنِشِيةٌ مِنْ عَذَ تِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ۖ لِيِّ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَى وَسُرَّ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ۚ ۚ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ نُّوحِيَ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَّيُّ أَفَالُمْ يَسِيرُواْ فِي زُضْ فِيَنظُرُواْ كُنْفَ كَانَ عَنِقبَةُ ارُ ٱلْآخِرَةِ خَبْرٌ لّلّذينَ ٱتَّقَوْاْأَفَلَا تَعْقَلُونَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمَ قَدْ كُذِبُواْ ن نَّشَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِإَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ \_ وَلَكِكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يِكَدَيْهِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ

سَبِيلِيَ فتع العاء

يُوكون بياء وفتح الحاء وألف

كُذِبُواْ

بزيادة نون ساكنة مخفاة بعد النون المضمومة وتخفيف الجيم وياء ساكنة



وزرع وخيل مسنوان تتوين كسرية الثلاث كسر الراء كسر الراء بالتاء بدل الباء الباء بالتاء بدل

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال



**وُهُوَ** 





أَفَا تُحَدِّمُ إدغام الذال في الناء

> **وُهُوَ** إسكان الهاء

**تُوقِدُونَ** بالتاء بدل الياء



اللهُ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّالَكُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلَّهِ الوَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَا بٱڂۡسَنَةِٱلسَّيِّئَةَ أُولَيَهَكَ لَمُمْ عُفْبَىٱلدَّارِ<sup>٣٣</sup> جَنَّتُ عَدْنِيَدُخُ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمٍمْ وَأَزُورَجِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمُّ وَٱلْمَلَيْمِكُهُ يَدُخُلُو لَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ ﴿ ﴿ مَا سَلَامٌ عَلَيْكُو بِمَا صَبُرْتُمُ فَيَعْمَ عُقْبَى ٱلدُّ ٤٤ ﴾ وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ، وَيَقْطُعُونَ مَآ مَرَ ٱللَّهُ بِهِ وَأَن نُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِكَ لَكُمُ ٱللَّعْنَـةُ وَلَمُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ (٥٠) ٱللَّهُ يُبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلذُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّعٌ ﴿ ۖ وَيَقُمُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِءَ ايَدُّ مِّن رَّبِّةٍ ۚ قُلَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (٧٧) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَطْمَه قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنَّ ٱلْقُلُوبُ ۞

٢١) كَذَٰ لِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَدْ تُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِ قَلَهُوَرَبِّي لَآ إِلَنَّهُ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَ وَلَوْ أَنَّ قَرُءَ انَاسُيِّرَتْ بِدِٱلْجِبَالُ أَوْ قَطِّعَتْ بِدِٱلْأَرْضُ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأُمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَاْتِصِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَ لَا نَزَالُ ٱلَّذِينَ كُفَ واْ يبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ سَمُّوهُمُّ أَمُّ تُنَبِّوُنَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ِبَلِّ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ <u>وَصُـ</u>ُدُّ لِّ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَاللَهُ مِنْ هَادِ (٣٣) لِمَّيْمَ عَذَابُ فِي ٱ بُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ

وَلَقَدُ اَسْتُهُزِئَ ضم الدال مصلاً

أخذتهم أخذتهم إدغام الذال في التاء



أَكُلُهَا

ويثبت فقع الثاء

وهو

ألكنفر فتح الكاف وألف بعدها وكسر الفاء مخففة دون ألف بعدها بالإفراد

مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ تَجُرِي مِن تَعُلُهُ ُدَآبِمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ أَنْ أَعْبُدَاً للهَ وَلَا أَشْرِكَ بِدِي إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَثَابِ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓ آءَهُم بَعْدَمَ جَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِرِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ رُسُلًا مِّن قَبِلُك وَجَعَلْنَا لَمُثُمِّ أَزُوكِجُا وَذُرِّيَّةٌ وَمَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِكَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعُضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ



**وهو** إسكان الهاء

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِذْ أَنْجَىنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَشُومُونَكُمُ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَنُذَبِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنْكُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنَيُّ حَمِيدُ ﴿ ۖ ٱلْمَرِيأَتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيهُمْ فِي أَفُواهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كُفَرْنَا بِمَآأَرُسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَّ إِلَيْهِ مُرِيبِ ١٠ ١٠ ١٥ هُ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بِشَرُّ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ



قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بِشَرُّ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَمَا كَاكَ لَنَآ أَن نَّأْ تِيكُم بِشُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ (الله وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَكُ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُبُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتُ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَلِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأُوْحَى إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَكُلُ جَبَّ ارِعَنِيدٍ ١٠٠ مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَادِيدِ (١١) يَتَجَرَّعُهُ. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ. وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيَّتِّ وَمِن وَرَآبِهِ ۽ عَذَابُ غَلِيظُ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَّثَلُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُركَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِدِٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۗ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيَّءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهُ مِنَّا كَالْمُ الْبَعِيدُ

الريك مح فتح الياء وألف بعدها

يُذْهِبَكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (١١) وَمَاذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَ نَ ﴾ وَسَرَرُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّبِعَفَتُوَّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوَّا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم ثُمُّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءً قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَٰدَ يَنَكُمُّ مِسُوٓآءٌ عَلَيْنَا أُجَزِعْنَا ٓ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصِ (١) وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قَضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَالْخُقِّ وَوَعَدُتُّكُمْ كُمٌّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ تَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّآأَنَا كُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِي ۗ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ كَتُمُونِ مِن قَبُلُ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلْمُ وَأَدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ جَنَّاتِ يَجُرِي مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَّرْتَحَيَّنُهُ فِهَا سَلَامٌ ﴿ اللَّهِ مَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً تُشَكِرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِثٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ

لِی إسكان الياء ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي آ-قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهُ اللهُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لَيْضِ كُمْ إِلَى ٱلنَّارِ

أَكُلُهَا بسكان الكاف خبيشة أجتث ضم التنوين وصلاً



وَءَاتَىٰكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَكُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْضُوهَا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَ لُومٌ كَفَّارٌ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنَى أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ صُ كَبِ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ۗ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ منَّى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ ٣ رَّبَّنَا إِنِي أَسْكَنتُ مِن ذُرَيَّتِي بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّرِبَ ٱلنَّاسِ تَهُويَ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣﴾ رَبِّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخُفِي وَمَا نُعُلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ ۖ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣ رَبّ ٱجْعَلْني مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرّيَّتِيُّ رَبَّكَ وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ (اللهُ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (اللَّهُ وَلَا تَحْسَبُنِّ ٱللَّهَ غَلِفِلَّا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ مِلْيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ الْ

إِنِّي

تُحْسِبُنَّ کسر السین

بَ مُقَنعي رُءُ وسهمُ لَا يَرْبَدُّ إِلَهُمُ طَرُفُهُمَّ وَأَفِّي الله وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱ ظُلَمُواْ رَبُّنَآ أُخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ نَجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ اللهِ وَسَكَنتُم فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَكَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ (0) وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ كَ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ ورُسُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزٌ ذُو ٱنِنِقَامِ ﴿ اللَّهُ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُ وَيَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿ اللَّهِ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ اللَّهِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ لَ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١٠) هَنذَا بَلَكُمُّ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بهِ - وَلِيَعْلَمُوٓا أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدُ وَلِيَذَّ كُرَأُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ (٥٠)

تحسين كسين

لَرْ تِلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ اللَّ رُّبَمَا يَوَدُّ



عارك تاء مفتوحة وفتح الزاي مشددة

وَلُوْ فَنُحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظُلُّواْ فِيهِ يَعْرُ

اللَّهُ الْوَا إِنَّمَا شُكِّرَتُ أَيْصُلُ نَا بِلْ نَحُنُ قَوْمٌ

ءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِ بِر ؟ امِنكُلِّ شَيْطُنِ رَجِيمٍ ٧ۗ ۚ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ اتُ مُّمِينٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَكِهَا وَٱلْقَتْ نَا فِهِ يَ وَأَنْبَتَنَا فِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ﴿ ۖ وَجَعَلْنَا لَكُورُ فِهَ لُّسَتُمُ لَكُ بِرَازِقِينَ (أَنُّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُۥ وَمَانُنَزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ۞ وَأَرْسَلْنَاٱلرِّيكَ وَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسُقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُـمْ لَهُ. فَنزنينَ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نَحْيٍ ، وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ اللَّهُ لَمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمُ وَلَقَدْعَامُنَا ٱلْمُسْتَغُخِبِنَ ﴿ مُ إِنَّهُ وَحَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ بِنصَلُصَالِ مِّنْ حَمَاإٍ مَّسْنُونِ ١٠٠ وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبَلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿٧٧﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِجِكَةِ إِنِّي خَالِقًا بَشَكَرًا مِّن مَلْصَنلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ﴿ أَا عَالَمُ اللَّهُ مُنْ وَنَفَحْتُ رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ ح جَمْعُونَ ﴿ ۚ ۚ إِلَّا إِبْلِيسَ أَنَّ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّحَجِدِينَ

وعيون التفوين وصلاً عشم التتوين

عِبَادِی أَنِیَ فقح الباء فیهما

قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَر خَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَىٰ لِمِّنْ حَمَا إِمَّسْنُونِ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَأَخُرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيتُهُ ﴿ ٣٤ ۖ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى مَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِيۤ إِلَى يَوْمِ يُبُعَثُونَ ﴿ اللَّهُ ۚ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿٣٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَآ أُغُويَنِينِ لَأُزْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ (٣) إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ثَا قَالَ هَنْذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيكُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ اللَّهِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ السَّ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوَبِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُـنَّةُ مُّ فَيْتُوكُ اللَّ إِتَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُمُونِ ﴿ فَا اللَّهِ الدُّخُلُوهَا بِسَلَامِ ءَامِنِينَ ﴿ فَأَلَّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَ بِلِينَ (١٤) لَا يَمَشُهُمُ فِيهَانَصَبُ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ (١٨) ﴿ نَتَى عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُمُ ﴿ اللَّهُ وَأَنَّ عَـٰذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ اللَّهِ مَن وَنَيِّتُهُمْ عَنضَيفٍ إِبْرَهِيمَ اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهُ

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ لَانُوْجَلُ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمِ (٥٠) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ١٠٠ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقّ فَلاَ تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴿ فَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ يَ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ٥٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ 
 « قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِلَّ الللَّهِ ا إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرُنَا إِنَّمَا لَمِنَ ٱلْغَنبِينَ اللَّ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسِلُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴿ ثَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٦﴾ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤ فَأَمَّهُ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَىٰرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُو أَحَدُّ وَٱمۡضُواْ حَيۡثُ تُؤۡمَرُونَ ﴿ ۖ وَقَضَيۡنَاۤ إِلَيْهِ ذَٰ لِكَ ٱلْأَمۡرَ أَنَّ دَابِر هَنَوُلَآءَ مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿١٦ وَجَآءَ أَهُلُ ٱلْمَدِينَ ۗ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّ هَٰكَؤُلَآءِ ضَيْفي فَلَا نُفْضَحُونِ ﴿٨٨﴾ وَٱنْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحَذِّزُونِ (١٠٠) قَالُوٓاْ أَوَلَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ (٧٠٠)

بُرِشِ رُونِ كسر النون

جاءال إسقاط الهمزة الأولى

فاسر همزة وصل بدل همزة القطع

وَجَا أَهُـلُ إسقاط الهمزة الأولى بنايق فتع الياء

قَالَ هَنَوُ لَآءِ بِنَاتِي إِن كُنتُمُ فَلِعِلِينَ ﴿(٧) يَعْمَهُونَ ﴿ ٧٧ ۗ فَأَخَذَ تُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشِّرِقِينَ ﴿ ٧٣ ۗ فَجَعَلْنَاعَلِمَ سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَاَينَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِن كَانَ أَصْعَنْبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ٧٧ ۗ وَلَقَدُكَذَبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ (٥) وَكَانُوْاْيَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًاءَ امِنِينَ (١٥) فَأَخَذَتْهُمُ الصِّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ ٢٨ فَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠٠٠ الصَّبُونَ ﴿ ١٠٠٠) وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ ١٠٠ إِنَّارَبَّكَ هُو ٱلْحَنَانَىُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ۚ إِلَٰ اللَّهُ عَالَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ اَلْعَظِيمِ (٧٧) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعَنَا بِدِهِ أَزُو جَامِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ۚ وَقُلْ إِنِّ

**بيوتًا** كسر الباء

**إِنِّ** فتح الياء

أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ (٥٠) كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ





وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمُ إِلَى بَلَدِلَّهُ تَكُونُواْ بِلِغِيهِ إِلَّا بِش ٱلْأَنَفُسِ ۚ إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوكُ رَّحِيكٌ ۞ وَٱلْحَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ٢ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَسْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُمُ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ اللَّهِ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنْوَكِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْـةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّ خَرَ لَكُمُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ وَٱلنُّجُوهُ مُسَخَّرَتُ ۚ بِأَمْرِةً ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنُهُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْيَـةُ تُلْبِسُونَهَا وَتَـرَكِ ٱلْفُلُكَ مَوَاخِـرَ فيــهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ اللَّ

وَالنَّجُومَ فتح الميم مُسخرات تنوين كسر

**وُهُوُ** إسكان الهاء



تَذَكَرُونَ تشديد الذال

تدعون بالتاء بدل الياء مرر م **دُشَ قُونِ** کسر النون

> ورگی افغانی البنین ۲۷ وری

لْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَبَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ مُنَّقُّونَ فيهمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ الَّيُومَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَنفِرِينَ ٧٧ ٱلَّذِينَ تَنُوفَنْهُمُ الْمَلَيِّكُةُ ظَالِمِيَ أَنفُسِهِمُ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّعُ بَكِيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَدْخُلُوۤ أَأْبُوْبَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيما فَلَيثُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمُّ قَالُواْ خَيْرً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَانَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ حَنَّكُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرَى مِن تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَا ۖ لَهُمْ فَهَا مَا يَشَآءُ وَنَّ كُنْ لِكَ يَجِّزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينِ ۚ إِلَّى ٱلَّذِينَ نَنُوَفَّ لَهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيّبينَ يَقُولُونَ سَلَكُمُ عَلَيْكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ بِمَ كُنتُمْ تَعُملُونَ ﴿٣٣﴾ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكِ أَوۡ يَأۡتِيَ أَمۡرُ رَبِّكُ كُذَٰ لِكَ فَعَـٰ لَٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ وَمَاظُلُمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَأْصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦيَسْتَهْزءُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوَّ شَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُو شَيْءِ نَحُنُ وَلَا ءَابَ آؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَ امِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِ مِّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلُ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ وَلَقَدْ بَعَثْ نَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّعْفُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلصَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ إِن تَعَرْضَ عَلَىٰ هُدَنِهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِ لُّ وَ مَا لَهُم مِن نَّصِرِينَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكُنَّ أَكُثُرُ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُهِ نَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ ٣٠ ۚ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَكُأُنَّ تُقُولَ لَهُ كُن فَكُونُ ﴿ ثَا وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بِعَدِ مَاظُلُمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ سَوَد

أَنُ اعْبُدُوا ضم النون وصلاً

يمكن كالمنطقة المنطقة المنطقة



يُوحَىٰ بالياء وفتح الحاء وألف بعدها

وَمَآ أَرُّهُمَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوَّحِىٓ إِلَيْهِمْ فَسَّعُلُوٓاْ أَهْـلَ ٱلدِّكُرِ إِن كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّ بِٱلْبِيَنَاتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلدِّكِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُخَدَّهُم فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَعَوُّفِ فَإِنَّ رَبُّكُمْ لَرَهُوفُ رَّحيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمُ مَرَوْا إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُّأُ ظِلَلُهُ مَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآ بِل سُجَّدًا تِلَّهِ وَهُمُ دَخِرُونَ (الله عَلَيْهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةٍ وَٱلْمَلَتِ كُدُّ وَهُمُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ﴿ اللَّهِ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ١٠ هِ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نُنَّخِذُوٓا إِلَاهَيْنِ ٱتْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَاثُ وَحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ١٠٠ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم برَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ 😘



لَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْفَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمُّ تَأُلَّهِ لَتُشْعَلُنَّ عَمَّ تَفْتَرُونَ ﴿ ٥٠ } وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُۥ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ (٥٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْثَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَّكَمْ يَنُورَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا أَثِيَّرَ بِهِ عَ أَيْمُسِكُهُ وَعَلَى هُو أَمْ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتَّرَابُّ أَلَا سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ۗ ۞ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْمَذِيرُ ٱلْحَكِيمُ كَ ﴾ وَلَوْ نُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَّاتَرُكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَءْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسُتَقْدِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَيَجْعَلُونَ بِلَّهِ مَا يَكُرُهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْخُسُنَّ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُمُ مُّفَرَطُونَ ﴿ ثَا كَاللَّهِ لَقَدْأَرْسَلْنَآ إِلَىٓ أُمَدِمِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ وَمَآأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُثُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 🖤

**وُهُوُ** إسكان الهاء

**وهو** إسكان الهاء

جَا أَجِلُهُمْ إسقاط الهمزة الأولى

مُّفُرطُونَ کسر الراء

فَهُو إسكان الهاء نَّسَقِيكُمُ فتح النون

> بيوتا بيوتا كسر الباء

وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَأَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاْيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠٠ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسُقِياً فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَغْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ١٧ ۖ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسۡلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخَرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَاكُ مُّخَنَٰلَفُّ أَلْوَانُهُ وفِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ ۚ ۚ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَ كُمُّ وَمِنكُمْ مِّن بُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيثٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِ مْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٧٠٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنُ أَزُوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطّيِّبَنَتِ أَفِياً لَبَطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿٧٠﴾





فَهُو سکان الهاء

> **وهو** إسكان الهاء (الموضعين)

بيوتيكم كسر الباء

> بيوتا كسر الباء

ظُعَنِكُمْ

أصوافها وأؤبارها وأشعارها أثثا ومتع وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنَالِكَ يُبَيِّدُ نِعْمَتُهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ ﴿ ﴿ فَإِن تُولُوٓ ا فَإِنْ مَا كَلَيْكَ لْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ١٩٠٨ُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا الله عَنْهُمْ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمْ وَأَ يُنظَرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَءَاٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْشُرَكُ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ شُرَكَآ أَوْنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن لْقَوَّا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُّ لَكَ يَدِبُونَ ﴿ ١٠٠ لَمَّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ





تُذُكرُونَ تشديد الذال

أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَنْزِلَّ قَدُمُ أَبُعُدُ ثُبُوتٍ وقُواْ ٱلسُّهَ ءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنِ سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَ يُرُ اللَّهُ وَلَا تَشْتُرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَا كُنتُمْ تَعُلَمُونَ (٥٠) مَاعِندَكُمْ نَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهَ بَاقُّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓاْ أَجْرَهُم بأَـ أَوَّ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُوْمِنُ فَلَنُحْيِينَا لَهُ حَيَٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِنَاهُمْ أُجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَ انُواْيَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ وَ ۗ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُّءَ انَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَنَّ اللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنُ أُومُ لُطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينِ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُّ لُونَ ﴿ أَنَّا إِنَّا مَا سُلَطَ نُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عَمْشُرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَآءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْـلُمُ بِمَا يُنَزَّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِيلًا أَكْثَرُهُولَا يَعْ اللهُ قُلُنَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَهُدِّي وَكُثُّ رَي

وكيجرين بالياء بدل النون

**وهو** إسكان الهاء

لِقَدُ نَعْلُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشَرُّرُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰ ذَا لِسَانٌ عَكَرِهِ مُّيثُ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيرٍ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمْ ﴿ إِنَّ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبُ ٱلَّذِينَ لَا نُوْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ الله مِن كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ } إِلَّا مَنْ أُحَرِهُ وَقَلْبُهُۥمُطْمَبِنُّ ۚ إِلَّا لِمِيمَٰنِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِ مَ غَضَبٌ مِّنِ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱلسَّتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ رَأْتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفرينَ ﴿ اللَّهُ ۗ أُولُتَمِكَ لَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِ أَوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْعَرْفِلُونَ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِتُواْ ثُمَّ جَلَهَ دُواْ وَصَبَرُواً إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيثُ ﴿



﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تَجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّ كُلَّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثُلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْفُرِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدَّ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَيْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَٱشۡكُرُواْنِعۡمَتَ ٱللَّهِ إِنكُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ السَّا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيُكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَّغَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِتَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَالٌ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفَتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ ١١١ مَتَكُمُ قِلَيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِينَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السَّ

فَمنُ أَضْطُرَّ ضم النون وصلاً

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلشُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ السَّا إِنَّ إِبْرَهِيمَرَكَاكَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ آجْتَبَنَهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم (١٢١) وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ أُتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْثُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيةِوَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغُنْلِفُونَ ﴿ اللَّهُ الدُّعُ إِلَىٰ سَبِيلَ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلُمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ - وَهُوَ أَعْلُمُ بِٱلْمُهَ تَدِينَ ﴿١٥٠) وَإِنْ عَاقَبُ تُمُّ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْ تُم بِهِ أَوْلَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَخَيْرٌ لِّلْصَكِبِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱصْبِرْ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا يَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴿ ١٠٠٠﴾

**وُهُوُ** إسكان الهاء

**لُهُوَ** إسكان الها.



www.Quranpdf.blogspot.in

عَسَىٰ رَثُكُو أَن يَرْحَمَكُو وَإِنْ عُدَثُّمُ عُدُنَّا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَيْفِر حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَنْذَا ٱلْقُرَّءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَنُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّنلِحَنتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ، بِٱلْخَيْرِ وَكَانَٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴿(١١) وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَيْنَّ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسّنينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلِّ شَيْءٍ فَصَّلْنَكُ تَفْصِيلًا ﴿ اللَّهُ وَكُلُّ إِنسَانِ أَلْزَمَناهُ طُهَيِرهُ وِفِي عُنُقِهِ ۗ وَنُحْزِجُ لَهُ رَبُومَ ٱلْقِيامَةِ كِتَابًا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا اللهِ ٱقْرَأُ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مِّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا مُهَدِى لِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٠٠٠) وَإِذَآ أَرُدُنَآ أَن نُّمُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِّها فَفَسَقُواْفِهَ فَحَقَّ عَلَيْهَاٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا اللَّا وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا اللهُ

وَهُوَ

مُحَظُّورًا انظر ضم التنوين وصلاً

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نَّريدُ ثُمَّ لْنَالْهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنِهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١١٠ وَمَنْ أَرَادَ خِرَةً وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيَكَ كَانَ هُ مِنَّشُكُورًا (١٠) كُلَّانُمِدُ هَنَوُلآءٍ وَهَنَوُلآءٍ مِنْعَطلَّهِ رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿ ثُ انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَغْضَهُمْ عَلَىٰ بَغْضَ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (١) لَّا بَجَعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَنَقَعُدُ مَذْ مُومًا تَّخُذُولًا (١٠) ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰ لِدَيْنِ إِحْسَانًاْ إِمَّا لْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُل لَمُّكُمَآ فِّ وَلَا نَنْهُرْ هُمَا وَقُل لَّهُ مَا قَوْلًا كُر بِمَا ١٣ وَٱخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَاكَا رَسَّانِي صَغِيرًا ﴿ ثَا تُكُونُواْ صَالِحِينَ نُفُو سِكُرْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلأُوَّابِينَ عَفُورًا ﴿ ۚ وَءَاتِذَاٱلْقُرْ يَنَ حَقَّاهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَانْبَذِّرْ تَبْذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَدِّدِينَ كَانُوٓ أَإِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لِرَبِّهِۦكُفُورًا ﴿٣﴾

وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةِ مِّن رِّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْشُورًا ﴿ ۚ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا (٢٠) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجَبِرًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نُقَنَّكُواۤ ا أُولَنَدُّكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا كُمْ ۚ إِنَّا كُمْ أَنَّ فَنْلَهُمْ خِطْءًا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّفَيِّ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ اللهِ وَلَا نَقَتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَشَلْطَنَنَا فَلَا يُسُرِف فِي الْقَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَانَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَابَ مَسْغُولًا اللَّهُ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمَّ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِٱلْمُسْتَقِيَّ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٢٠٠٠) وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أَوْلَيْمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا (٣ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَر \_ تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَرَيِّكِ مَكْرُوهَا ﴿٣٣﴾

بِٱلْقُسُطاسِ ضم القاف

سينكة فتح الهمزة وتاء مربوطة

ذَالِكَ مِمَّآ أُوْحَىٓ إِلَيْكَ رَبُّكِ مِنَ ٱلْحِكُمةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهً ءَاخَرَفَنُلْقَىٰ فِيجَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٣٦﴾ أَفَأَصْفَنكُو رَبُّكُ بِٱلْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَكَّا إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ﴿ الْأَ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ الْأَ قُللُّو كَانَ مَعَدُ وَ عَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنْغَوْاْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ اللهُ اللهُ حَنْدُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ اللهُ السَّمُونَ اللَّهُ السَّمُونَ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمَّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ اللَّهُ وَإِذَا قَرَأُتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسَتُورًا ﴿ فَ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمُ وَقُراً ۚ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَّوْاْ عَلَيْ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا اللهُ نَعُنُ أَعُلُمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَ إِذْ هُمْ بَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ النَّا ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ سَبِيلًا ﴿ ١٠﴾ وَقَالُوٓاْ أَعِذَا كُنَّا عِظَامَا وَرُفَانًا أَعِنَّا لَمَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ وَا إِلَّهُ



﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ ۚ ۚ أَوْخَلُقًا مِّمَا يَحِ صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَاۚ قُلِٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو ۖ قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا اللَّهُ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، وَتَظُنُّونَ إِن لِّبَثَّتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ۚ ۚ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ حْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَابَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا ثُبِينًا (٥٠) رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُرٍّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوَ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ( اللهُ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّعَ عَلَى بَعْضٍ ۖ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا الْ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ۞ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُۥ إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَذُورًا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهَالِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا ﴿ ١٠٠٠ وَمُ اللَّهِ مَا ال

النبيتين تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

قُلُ الدِّعُوا ضم اللام ا أستجد تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

أرانينك تسهيل الهمزة الثانية

أَخَّرْتُنِ بالياء الساكنة وصلاً

ورجلك إسكان الجيم مع القلقلة

مَنَعَنَآ أَن نُرُسِلَ بٱلْآيَنتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بَهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ جَأُومَانُرُسِلُ بِٱ إِلَّا تَخُويفُ الْأِنْ) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسَّ وَمَ جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انَّ وَنُحُوِّ فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيِنًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِٓكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَءَأُسَّجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ أَرَءَ يَنَكَ هَٰذَاٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَهِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ تَهُ وَإِلَّا قِلِيلًا ﴿ اللَّهِ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن يَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ نَّهُ جَزَآ أَوْكُورُ جَزَآءُ مُّوْفُورًا ﴿٣ ۖ وَٱسْتَفْرَرُ مَنْ ٱللَّهِ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمْ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُكُ برَيِّكَ وَكِيلًا ﴿ ۚ ثَرُّتُكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضْ لِهِ ۚ إِنَّاهُۥكَاتَ بِكُمْ رَحِي





فَهُوَ إسكان الهاء خُلُفُكُ فتح الخاء وإسكان اللام وحذف الألف

وَ إِن كَادُواْ لِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْ سَلْنَا قَدْلُكُ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ﴿٧٧ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرُّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ـ نَافِلَةُ لَكَ عَسِينَ أَن بِيْعَتُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّذُنكَ سُلْطَننَا نَّصِيرًا ﴿ ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ﴿ ۚ وَنُنَزَّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآَّهُ ۗ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزيدُ ٱلظَّابِامِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٣﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَكَ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَنُوسَا كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَبُّكُمْ أَعُلُمُ بِمَنْ هُوَأَهُدَىٰ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوخُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴿ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذُهَ بَنَّ بِٱلَّذِي ٓ أُوۡحَيۡنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تِجَدُ لَكَ بِهِۦ عَلَيۡنَا وَكِيلًا

رَحْمَةً مِّن رِّيكَ أِنَّ فَضْلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ قُل لَّين ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءِانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا اللهِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاخَا ٱلْقُرْءَ إِن مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ ﴿ أَ وَقَالُواْ لَن نُّوْمِرَ كَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرُ لَنَامِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجِيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ﴿ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِكَةِ فَبِيلًا ﴿ اللَّهِ وَالْمَلَتِكَةِ فَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوَّمِنَ لرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبًا نَقُرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَـُلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ( اللهِ عُل أَوْ كَان فِي ٱلْأَرْضِ مَكَيْكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا (00) قُلُ كَفَى بَاللَّه شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيزًا بَصِيرًا (١)

ر تفجر ضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم فَهُوَ

ٱ**لْمُهْتَدِ**ء بالياء الساكنة وصلاً

أنوزا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

رُبِی فتح الیاء

هَاؤُلَا. الَّذ

تسهيل الهمزة الأولى

وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظْكُمَا ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿(١٠) قُل لَّوُ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشَ بَيِّنَاتِ فَسْتُلْ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَرْعُونًا نَّكَ يَكُمُوسَيْ مَسْحُورًا ﴿(١٠) قَالَ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّ لَأَظُنُّكُ نَمُّعُهُ جَمِيعًا ﴿ ١٠٠ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَةِ مِلْ رُّضَ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُالْاَخِرَةِ جَنْنَابِكُمْ لَفِ



هر مر هر الموقا قل<sup>و</sup>ادعوا ضم اللام وصلاً



أُوادُعُواْ ضم الواو وصلاً



عِوجًا قَيِمًا وصلاً : بلا سكت مع الإخفاء





مرفقًا فتح الميم وكسر الفاء



تُزَّاوِرُ تشدید الزاءِ

فَهُوَ إِسكان الهاء

المهتدِ الباء الباء وصلاً

وتحسبهم

وَلُمُلِّئُتَ تشدید اللام الثانیة

كَذَالِكَ أَعَثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَّزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمُرَهُمٌ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكِنَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أُمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿١٠﴾ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلَبْهُمْ قُل رَّبِّي أَعَلَمُ بعِدَّتِهم مَّايعُلُمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَاثُمَارِ فَهِمْ إِلَّا مِلَّ ظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فيهم مِّنْهُمْ أَحَدًا (" وَلَا نَقُولُنَّ لِشَاعَ، إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ ﴿ ۚ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشَدًا كَ وَلَبِثُواْ فِي كُهِفَهِمْ ثُلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَالِبِثُواًّ لَهُمْ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِ مِّن دُونِهِ عِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَ أَحَدًا اللَّ وَٱتْلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ

رَّبِيَ

پہدین م بالیاء وصلاً

كُ لَا مُبَدِّلُ لِكُلِمَا يِهِ ، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ ، مُلْتَحَدًا ﴿٧﴾

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَـدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَةً، وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زينَةَ ٱلْحَيَوْةِ لَدُّنَيَّ الْوَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُ,فُرُطًا ﴿ ﴾ وَقُل ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرُ إِنَّا آَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهُلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهَ بِئُس ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ " أُولَيْكَ لَمُمْ جَنَّتُ عَدِّنِ تَجَرِي مِن تَحَنْهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيُلْسَنُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَ لِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِئِينَ فيها على ٱلأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (١٠) ﴿ وَأَضْرِبُ لْهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَكِ وَحَفَفْنَاهُمَّا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٠ كِلْتَا ٱلْجِنَّنَيْنِ ءَانَتْ أَكُلُهَا وَلُمَّ تَظُّلِم مِّنْهُ شَيْئَأُوفَجَّرْنَاخِلَالُهُمَانَهُزًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُ,ثُمِّ فَقَالَ صَحِبهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَّا أَكْثَرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا

أُكُلُهُا إسكان الكاف

مر وور مر ضم الثاء والميم



**وُهُوُ** إسكان الهاء

أَنَا أَكُثُرُ إثبات الألف وهو إسكان الهاء (الموضعين)

منهما ضم الهاء وبعدها ميم مفتوحة، بالتثنية

برگی فتح الیاء (الموضعین)

أَنَا أَقَلَّ

رُبِّی فتح الیاء

ۗ يُؤْتِينِ ۦ الله الله

بِثُمُرِهِ ع ضم الثاء

> **وُهْیَ** اِسکان الهاء

عُقبًا عُقبًا ضم القاف

مَهُ وَهُ خَلَالِمٌ لّنَفْسِهِ عَالَ مَآ أَظُنُّ أَن بَيدَ هَذِهِ الله وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّ لَأَجَدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُ مِصَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَ أ كَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّٰ لِكَ رَجُلًا لَّكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدُا ﴿ ۖ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَسَرِنِ أَنَاْ أَقُلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿٣٦﴾ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَنُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسَبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا الله الله الله عَمْ الله الله الله الله عَمْدُ الله عَلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا يِيطَ بِشُمَرِهِ ۚ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَٱأَنفَقَ فَهَا وَهِيَ خَاوِيَّةٌ شِهَاوَيَقُولُ يَلْيَنْنِي لَمُ أَشْرِكُ مِرَيِّ أَحَدًا ("") وَلَمْ تَكُن لُّهُ. يُنصُرُ وِنَدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ ثُنَّ الْهُنَالِكَ ٱلْوَكَنَةُ لِلَّهُ ٱلْحَقِّهُ وَخَيْرُ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ إِنَّ ۖ وَٱضْرِبَ لَهُمْ مَّتَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِۦنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيكَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا ( فَ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا ( فَ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا

الْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلذُّنْيَآوَٱلْبَقِينَ خَرُّعندَرَبِّك ثَوَابًا وَخَيْرُأُمَلًا ﴿ اللَّهِ وَنَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْحِبَ رِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اللَّ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدِّجِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلُ مَرَّةٍ يَلْ زَعَمْتُمْ الْ (١٤) وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيُلْنَنَا مَالِ هَنَذَا ٱلۡكِتَٰبِ لَايْغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَىٰهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدْمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنَأَمُر رَبِّهَ ۗ تَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِكَآءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوْلَ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ أَنَّ ﴾ مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَالْمُضِلِّنَ عَضُ آنَ ۗ وَنَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ ىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَكَعَوْهُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿ ٥٠ ۖ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا (٣٠)



قبلًا كسر القاف

هُرُوًا إبدال الواو همزة

لِمُهَلَّكِهِ، ضم الميم الأولى وفتح اللام الثانية وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّي مَثَلْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ فَي وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّاۤ أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ اَلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنَيُهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ ۚ ۚ وَمَاذُسِلُ ٱلْمُرْسَلِنَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدُحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَـٰذُوٓاْءَايَىتِي وَمَآأَنْذِرُواْهُزُوا ﴿٥٠) وَمَنْ ٱڟ۫ٙڵؘۄؙڡؚمَّن ذُكِّرَ بَايَنتِ رَبِّهِۦفَأَعُرضَ عَنْهَا وَنَسَىَ مَاقَدَّ مَتْ يَكَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوۤ أَإِذَّا أَبُدًا ﴿ ٥٠ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُم مَّوْعِكُ لَّن يَجِ دُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِ مَّوْعِـدًا ﴿ ٥ وَإِذْ قَالَــ مُوسَى لِفَتَـنَّهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى لُغَ مَجْ مَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُّبًا ﴿ فَكُمَّا بِلَغَا جُمعَ بَيْنهِ مَا نَسِياحُو تَهُمَافاً تُخذَسَبِيلُهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا (١١)

فَلَمَّا جَاوِزًا قَالَ لِفَتَىهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لِقِينَا ﴿ ١٠ ۚ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَّيْنَآ إِلَى ٱلصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِ ٱلْحُوْتَ وَمَآأَنْسَننِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطِينُ أَنْ أَذَّكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ، فِي ٱلْبَحْرِ عَجِبًا ﴿ ٣ ﴾ قَالَ ذَٰ لِكَ مَا كُنَّا نَبْغٌ فَأُرْبَدُّ اعَلَىٓءَ اثَارِهِمَا قَصَصًا اللهُ فُوجَدَاعَبْدُامِنْ عِبَادِنَاءَانْيِنْكُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا (٥٠) قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ ۚ كَا لَا إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ اللَّهُ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ تَجُطُ بِهِ - خُبْرًا ﴿ اللَّهُ ۖ قَالَ مدُنِيَ إِن شَآءَٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ أَنَّ قَالَ فَإِنِٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَنِ شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ٧٠) فأنطَلَقَاحَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرُقَهَاقَالَ أُخُرُقَهُ لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقُدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ ۚ قَالَ أَلَمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿٢٠﴾ قَالَ لَا نُؤَاخِذُ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ٧٣ ﴾ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيا غُلَمًا فَقَنْلُهُ. قَالَ أَقَنْلُتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا ﴿٧٤﴾



معی

لَّدُنِي تخفيف النون

لُنَّخُدْتُ إدغام الذال في الناء

بُلِدِّلَهُمَا فتح الباء وتشديد الدال ﴿ قَالَ أَلُوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذْرًا ٧٦) فأنطَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَاۤ أَهْلَهَا فَأَبُوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أُجْرًا ﴿٧٧ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَتْنِكَ سَأَنَبَتُكَ بِنَأُويِلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدِتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ ٢٠ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَينِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَّاوَكُفْرًا (﴿ ﴾ فَأَرَدُنَآ أَن يُبِيلِ لَهُمَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ( ﴾ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزٌ لَّهُمَا وِّكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةُ مِّن رَّيِّكُ وَمَا فَعَلْنُهُ، عَنْ أَمْرِيُّ ذَٰ لِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٨) وَيَسْتُلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُيْنِ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا اللهُ

ون وَ اللَّهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَدُ نَتَى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي جَدَعِندَهَاقَوْمَاقَلْنَايَنذَاٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآأَنْتُعَذِّبَ وَإِمَّآأَنْنُنَّخِذَ (٨٦) قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ عَذِّ بُكُرُوعَذَا بَانُكُرًا ﴿(٩٧﴾ وَأَمَّامَنْءَامَنْ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُ, جَزَا<del>ّةً</del> مُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا لِيسَرًا ﴿ اللَّهِ مُرَّا لَهُ عَلَّى اللَّهُ عَتَّى إِذَا بِلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجُعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا ﴿ فَكَالِكَ وَقَدْأُحُطْنَابِمَالُدَيْهِ خُبُرًا ﴿ فَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ حَتَّىۤ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ ٚيكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٣٣﴾ قَالُواْ يِنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يِأْجُوجِ وَمَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلأرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلُ بِنْنَا وَيَدْ ٤٠ قَالَ مَامَكَّتِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُو نِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَ الْ ١٠٠٠) عَاتُونِي زُبِر ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَ قَالَ أَنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَازًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْ بِ قِطْ وَ ﴾ فَمَا ٱسْطَ عُوّا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ, نَقْبَ

وضم الهمزة ضم السين

ألفاً فيهما

المريزًا

ضم السين

€€000°

دَكًا تنوين الكاف دون همزة

> دُونِيَ فتح الياء

أُولِياً عَ إِنَّا تسهيل الهمزة الثانية

يحسبون

هُزُوًا إبدال الواو همزة

قَالَ هَلْذَارَحْمَةٌ مِن رَّبِّ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَبِّ ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضِ وَنَفِحُ فِي ا أَعَيْنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْنَّا أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِي نَاجَهَنَّمُ لِلْكَفرِينَ نُزُلًا ﴿ اللَّهِ الْمُلَّا الْمُلَّالُهُ لَلْمُلْلَئِبَنَّكُمْ بِٱلَّا أَعْنَلًا الآنَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحِيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ اللَّهِ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ ع فَجَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَانُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزْنَا الْفَالَانُولِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفُرُواْ وَأَتَّخَذُواْءايَىتِي وَرُسُلِي هُزُوّا لانا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ كَانَتُ لَهُمُ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٠ الما الله كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَامَات لْبَحْرُ قَبْلُأَنْ نَنْفُدُكِلِمَاتُ رَبِّي وَلُوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ عِمَدُدًا ﴿ ١٠٠ كُلُونَا ﴿ كُمْ يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِلَّا فَهَٰنَكَا لِقَآءَ رَبِّهِۦفَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشۡرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓٲ؞

of bloggnot in

لم يعد أعمنلًا



زَڪَرِيَّآءَ اذ

زاد همزة مفتوحة بعد الألف مع المد وتسهيل الهمزة الثانية وصلاً

يَـُـزَكَرِيًّآ ۗ إِنَّا

زادهمزة

مضمومة بعد الألف مع المد وقي الوصل وجهان:

١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة

عُتِيًّا ضم العين

لِّیَ فتح الیاء إِنِّي فتح الياء

لاهب وجهان: ۱. كحفص وهو المقدم

لأهب ٢. بالياء بدل الهمزة

نِسْسَاً کسر النون

> ٩٥٥٥ النابيا النابيا ١٤٠٠٩ ١٩٥٥

سَّعُط فتح التاء وتشديد السين وفتح القاف

تنب بقوة و ءاتينه مَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ اللَّهِ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱ امَكَانَاشَرْ قَتَا أُعُوذُ بِٱلرَّحْمُن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ فَالَ إِنَّمَآ أَنَارُسُولُ أُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ فَالْتَأْنَّى يَكُونُ لَى غُلُمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كُذَالِكِ الله الله فكمكته فأنتبذت قَالَتْ يَنْلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَاوَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا السَّ فَنَادَ مِنْهَا مِن تَعِيْمَا أَلَّا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرتًا وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنيتًا

كُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرَى عَيْنَآفَإِمَّا تَرَينَّ مِنَ ٱلْبِشَرَأَحَدًا إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِۦقَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥقَالُواْ يَامَرْيَمُ لَقَدْجِئْتِ شَيْئَا فَرَيَّا ﴿٢٧﴾ إِيَّا أُخْتَ هَـُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأُ سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ بِصَبِيتًا ﴿ أَنَّ قَالَ إِنِّي عَبْدُاللَّهِ ءَاتَىٰنِيٱلْكِئْبَ وَجَعَلَنِي بَيْتًا ﴿ ۚ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوصِننِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا ذُمْتُ حَيًّا ﴿ إِنَّ وَبَرًّا بِوَالِدَقِي وَلَمْ يَجْعَلُ جَبَّارًا شَقِيًّا الْآَثُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾ ذَلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ قَوْلِ ٱلْهِ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ ٣ كَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّسُ إِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴿ ١٠ وَإِنَّ أَلْتَهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأُعَبُدُوهُ هَنِذَا صِرَطُ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ۗ فَأَخْلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْمِ عَظِيم ﴿٧٧﴾ أَسْمِعْ بِهُمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِكِنِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿٢٧ۗ ﴾

تجفيف الياء ساكنة وزيادة همذة معالد

قول م ضم اللام

وَأَنَّ فتح الهمزة نبیعاً تخفیف الیاء ساکنة وزیادة

> إِنِّيَ فتح الياء

رُقِی الیاء

نبيتاً تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد (الموضعين)

مُخُلِصًا كسر اللام

وَأَنذِ رَهُمْ بَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٣) إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ۚ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْءًا ﴿ اللَّهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرْطًا سَويًا ﴿ اللَّهُ يَكَأَبُتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَن عَصِيًا الْنُا ﴾ يَكَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيَّا ﴿ فَأَنَّ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالهَتِي يَ ٓ إِبْرَهِيمُ لَهِ لَهُ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿ فَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيَ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا آعَتَزَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَكُلٌّ جَعَلْنَا نَبِيًّا (١٠) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ﴿ أَنَّ وَٱذۡكُرۡ فِيٱلۡكِئٰبِ مُوسَىٰٓ إِنَّهُۥكَانَ مُعۡلَصَّاوَكَانَ رَسُولًا بَّبِيَّا ﴿ ۗ ﴾



نبيث

خفيف الياء ماكنة وزيادة ممزة مع المد (جميع الماضع)

النبيتين تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد



أُنوذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مجثيًا ضم الجيم

عُنِيًّا

ضم العين

صُلِيًا

مجيئيًا ضو الحدو

وَرِيًّا

إبدال الهمزة ياءً ساكنة وإدغامها بالياء بعدها

(٥٠) وَيَقُولُ أَلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لُسُوفًا ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَيَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ مْ ءَايَنْتَنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مُقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ ٣٧ ۗ وَكُوْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِن قَرْنٍ هُمُ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْيًا كَانَ فِي ٱلضَّكَلَةِ فَلْيَمَٰذُذَ لَهُ ٱلرَّحَٰنُ مَدَّا ۚ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا نُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضِعَفَ جُندًا ٧٠٠ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا خَيْرٌ عِندَرَيّكَ ثُوايًا

أَفَرُوْيَتُ تسهيل الهمزة الثانية

لُ وَنَمُدُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدّ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفَدَا (٥٠) ۗ وَنَسُوقُ ٱلْمُحَ

يكاً بالياء بدل التاء



وري لان نها لان نها

إِنِيَّ وَالِياء

لُعَلِيَ الْعَاء

إِنِيّ فتح الياء

طوكل فتح الواو وحذف التنوين

وَأَنَاٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَايُوحَىٰ ﴿٣ ۚ إِنَّنِيٓ أَنَاٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُ فِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِى اللَّهِ النَّالِدَ ٱلسَّاعَةَ ءَالنَّهُ أَكَادُأُخْفِهَا لِتُجْزَى كُلُ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ (١٠) فَلا يَصُدَّنك عَنْهَامَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَكُ فَتَرْدَىٰ ١١١ وَمَاتِلُكَ يِكَ يَكْمُوسَىٰ ﴿٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوكَ وُ أَعَلَهُا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿٨) قَالَ ٱلْقِهَا يَمُوسَىٰ ١٠ فَأَلْقَنهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ١٠ قَالَخُذَهَا وَلَاتَّخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى (١١) وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (1) لِلْرِيكَ مِنْءَاينتِنَا ٱلْكُبْرِي (٣) ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وطَعَى (١٠) قَالَ رَبِّ اَشْرَحْ لِي صَدْرِي (٥) وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي (١) وَأَحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي (٧٧) يَفْقَهُواْقُولِي (٨٧) وَٱجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنَأَهْلِي (١١) هَرُونَ ٲڿؽڒ؆ٛٱشۡدُدبِهِۦٲڒؘڔؽڒ؆ۅٲۺؙڔڬؗڡؙڣۣٲؙڡٚڔؽ؆؆ڰؙؽؙۺۘؾ۪ڂڬ كَثِيرًا ﴿٣٣ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴿٣٤ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَابَصِيرًا ﴿٣٥ ۖ قَالَ قَدْ وَتِيتَ شُؤُلُكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ ٣٠ ۖ وَلَقَدُمُنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرِيَ ﴿ ٣٧ ﴾

إِنَّنِيَ فتح الياء

لِذِكْرِي فتح الياء

وَلِي

لي فتح الياء عَيْنِيَ فتح الباء

لِنَفْسِي

**ذِکْرِی** فتح الیاء

إِذْ أُوحَيْنَآ إِلَىٓ أَمِّكَ مَانُوحَىٓ ﴿٣٣﴾ أَن ٱقَدْفِيه في ٱلتَّانُوتِ فَٱقَدْفِيهِ فِ ٱلْمِيِّرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْمِثُمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِلِّي وَعَدُوٌّ لَهُۥ وَٱلْقَيث عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴿ إِنَّ الْإِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَذُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُۥ فَرَجَعْنَك إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيْ نُقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزَّنُ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَلَنَّكَ فُنُونًا فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَكُمُوسَىٰ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ قَدَرٍ يَكُمُوسَىٰ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿ إِنَّ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِءَايْتِي وَلَا نَنيَا فِي ذِكْرِي اللهِ اللهُ مُعَلِّي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ، طَغِي اللهِ ) فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَّيْنَا لَّعَلَّهُ, يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَيٰ ﴿ ثَالَ قَالَا رَتَّنَاۤ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَيٰ (00) قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُما آلَسَمُعُ وَأَرَىٰ (اللهِ فَأَنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ وَلَا تُعَذِّبَهُمَّ قَدْ جِئْنَاكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَى مَن ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُكَةَ اللهُ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ وَتُولِّي اللَّهِ عَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَىٰ ﴿ فَا لَكَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴿ ١٠٠٠ كُلُّ مِنْ

لم يعد لِنَفْسِي

www.Quranpdf.blogspot.in

مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِدِءَأُزُو كَامِّامِن نَبَاتِ شَيَّر، انُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَةً أَيْ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَاوَ بِنَنْكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ,نَحْنُ وَلَآ أَنْتَ مَكَانًا (٥٠) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُعَشِّرُ ٱلنَّاسُ ضُحَّى خَابَمَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ أَنَّ فَلْنَازَعُوۤ أَأْمُرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسُرُّواْ مِّنَأْرُضِكُم بِسِحْرِهِمَاوَ بَذُ هُبَابِطُرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلِ ﴿٣٠ كَيْدَكُمُ ثُمَّ أَنْتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفَلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْ

مهندا كسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها



سوكى كسر السين

فيسُحتكم فتح الياء والحاء

إن فتح النون مشددة

استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف

٢. بالصلة

أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنْ ءَامَنَا بِرَبِّ هَلِرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧﴾ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱليِّيحَرَّ فَلاَّ قَطِّعَرَ ۖ أَنَّدِيكُمْ ِثُصَلِّبَتَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ دُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ ﴿ ﴾ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرِكَ عَلَىٰ مَاجَآءَ نَامِنَ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَأَقَضِ مَا أَنتَ قَاضٍّ إِنَّمَا لَقُضِي هَـٰ ٧٧) إِنَّاءَامِنَابِرِبِّنَالِيغُفرَ لَنَاخُطينِنَاوَمَآ أَكُرَهُمَّا يِّىحَرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىَ ﴿ ٣٧ۗ إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبُّهُۥ مُحْدِرِهَ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ ٧٠ ۗ وَمَن يَأْتِهِ ۦ مُؤْمِنًا ت فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَ الْآرِكِ عُدْنَ عَدْنَ ٱلْأُنَّهُٰرُ خَلِدِينَ فَهَأُوذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَّكُي

أن أسر كسر النون وهمز وصل بدل القطع ويبتدئ بها

٩٤٥٥ الناب الناب ۲۲ ٩٩٩٥

أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأَضْرِبْ لَمُمُّ فِي ٱلْمِحْرِيبَسًا لَا تَخَكُفُ دَرِّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٧٧﴾ فَأَنْبَعَهُمْ فَرْعَوْ بِحُنُودِهِ ـ فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَاغَشِيهُمْ ﴿ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قُوْمُهُۥ وَمَاهَدَىٰ ﴿٧٧ۗ يَنبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ قَدَّأَنِجَيْنَكُمْ مِّنْعَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ﴿۞ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُرْ غَضَبِيٍّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ ١٨ ﴿ ﴿ وَمَاۤ أَعْجَلَكَ قَوْمِكَ يَامُوسَىٰ اللهِ عَالَ هُمْ أُولَآءٍ عَلَىٰٓ أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْك رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ ١٩٨ ﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَصَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهِ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قُوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالُ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴿٨﴾ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أُوْزَارًا مِن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ

لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ، خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلْذَآ إِلَهُه

وَ إِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ اللَّهِ أَفَلًا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (٥٠) وَلَقَدْ قَالَ لَهُمُ هَـٰرُونُ مِن قَبْلُ يَنَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۚ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْكُنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي (٠٠) قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَنكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَهَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ اللهُ أَلَّا تَنَّبِعَنَّ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٣٣﴾ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٍّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَمِرِيُ اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ عَفَبَضْتُ قَبْضَ لَهُ مِنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ لْدَتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ أَنَّ قَالَ فَأَذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَىٰ اللَّهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْ هِ عَاكِفًا لَنُحُرِّقَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَسِفَتَهُ فِي ٱلْيَرِ نَسَفًا ﴿ إِنَّكُمَا

إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١٩٠٠

كَنْإِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقٌّ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وزْرًا اللُّهُ خَلِدِينَ فِيدُّ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ حِمْلًا اللَّهِ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّودِّ وَنَحَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا ١٠٠ يَتَخَفَتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لَّبَثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّبُثُتُمْ إِلَّا يَوْمَا ( اللَّهُ وَيَسْتُلُونَكَ عَن ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ اللَّهِ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ اللَّهُ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوجًا وَلَآ أَمْتًا اللَّ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَا عِوْجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَيٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿ يَوْمَ إِلَّا لَنَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنَ وَرَضِى لَهُ وَ قَوْلًا ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَ عِلْمًا اللهِ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحَدِثُ لَكُمْ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ الْم



**وُهُو** سكان الهاء

فَنَعَالَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجُلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن نَهِ إِلَيْكَ وَحْمُهُۥ وَقُل رَّبّ زِدْنِي عِلْمًا اللَّهُ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْمَا ١٠٠١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَى اللهِ فَقُلْنَا يَنَعَادَمُ إِنَّ هَلَا عَدُقُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ اللَّهِ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ اللَّهُ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ اللَّهِ فَوَسُوسِ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَتَعَادَمُ هَلُ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا سَلَىٰ ﴿ اللَّهِ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ هَٰهُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا بَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيَّ ءَادَمُ رَبُّهُ، فَعَوَىٰ ﴿١٦) ٱجْنَبَكُهُ رَبُّهُ وَفُنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهِ عَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا عُا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌ فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُكَايَ فَلَا يَضِكُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿٣٣﴾ وَمَنَ أَعُرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَثُ رُهُ وَوَ مَ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنَى أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ ١٠٥٠﴾

وَ إِنَّكُ كسر الهمزة

حشرتني فتح الياء

قَالَ كَذَٰ لِكَ أَنْتُكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ﴿٣﴾ وَكَذَٰ لِكَ نَجُزِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِاَينتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَسَدُّ وَأَبْقِيَ الْآلُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُمُّ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِكِنهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيكتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ﴿ ۚ ۚ وَلَوْلَا كَامِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رِّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ﴿٣﴾ فَأَصْبَرَ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبَلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَآ وَمِنْءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطَّرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿٣٠ ۗ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُوكَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا يِنهُمْ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ اللَّهُ وَأَمْرُ أَهُلُكَ بِٱلصَّلُوةِ وَٱصۡطَبرُ عَلَمُ ۗ لَا نَسۡعُلُك رِزۡقاً نَحُنُ نَرُزُقُكَ وَٱلۡعَیۡ اِللَّقَوٰی اللهُ وَقَالُواْ لُولًا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ أُولَمْ تَأْتِهم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿٣٣﴾ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّكُمْ بِعَذَابِ مِّن قَبْ لَقَ الْوَاْرَبُّنَا لَوَلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰذِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّـٰذِلِّ وَنَخُـٰزَى ﴿ اللَّهُ ۚ قُلُكُلُّ مُّتَرَبُّصُ فَتَرَبُّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّويِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿١٣٥﴾



€€00°

فُل رَّكِي ضم القاف

ضم القاف وحدف الألف وسكون اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً

**وُهُوُ** إسكان الهاء

يُوكحى إبدال النون ياءً وفتح الحاء وبعدها ألف

كُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأَناً بَعْدُهَا قُوْ ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُم مِّنَّهَا مُرْكُضُونَ ۗ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَاۤ أَتُرِفَتُمُ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّ تُسْتُكُونَ ﴿٣٦﴾ قَالُواْ يَنُويْلُنَا ٓ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَت يِّلُّك دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ (١٠٠) وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ ۚ لَوَ أُرَدُنَا أَنْ نَّنَّخِذَ لَمُوَا لَا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَيَعِلِينَ ﴿ ۗ كُلَّ بَلِّ نَقَٰذِفُ بِأَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدَّمَغُكُم فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نَصِفُونَ ١٠ وَلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ عِندُهُ وَلَا يَسْتَكُبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ء وَلَا يَسْتَحْسِمُ وِنَ ﴿ إِنَّ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّهُ أَمِرا أَتَّخَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِهُ أَوْلِا ٱللهُ لَفْسَدُ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يُشْتُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴿٣٦ ٱتَّخَـٰذُواْ مِندُونِهِۦٓءَلِهَـٰةُ قُلُهَاتُواْ بُرُهَانَكُواْ مِندُواْ مِنكُمْ ۖ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعي

معی اسکان الیاء يوكول إبدال النون ياء وفتح الحاء وبعدها ألف

افت فتع الباء

**وُهُوُ** إسكان الهاء

مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُۥلَا إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ١٠٠٠ وَقَالُواْ ٱتَّخَـٰذَٱلرَّحْمَنُ وَلَدً بَلْ عِبَادُّ مُّكُرِمُونَ ۚ ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْ بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ يُعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيُّدِيهِمْ وَمَا خُلْفَا 'يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ا وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَهُ مِّن دُونِهِ عَنَالِكَ نَجُرْبِهِ جَهَنَّهُ كَذَٰلِكَ نَجْرَى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ۖ أُولَمُ مَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَاوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَاۢ رَثِّقاً فَفَنْقَنَاهُمَآ وَجَعَ مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ وَجَعَلْنَا فِيٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مُحَفُّوظُ أَوَهُمْ عَنْ ءَايِنهَا مُعۡرِضُونَ ﴿٣٦﴾ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَا وَٱلْقَمَرَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ الْآلُ وَمَاجَعَلْنَالِبَشَرِ مِّن قَبْلِك ٱلْخُلْدَ أَفَاإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ اللَّ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتُنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ 📆

**هُزُوًا** إبدال الواو همزة

وَلَقَدُ سَّتُهُزِئَ ضم الدال وصلاً

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَانِ يَنَّخِ كُرُ ءَالِهَ تَكُمُ وَهُم بِذِكْرِ الرِّحْ خُلِقَ ٱلإنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِي ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٧٧﴾ وَيَقُولُونِ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ فِي أَلتَ ارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللَّهُ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ برُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْنَهْ زِءُونِ ﴿ اللَّهِ قُلْ مَن يَكُلُونُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ لرَّحَنَيْ بَلَ هُمُ عَن ذِكِر رَبِّهِ مِ مُّعْرِضُونَ (اللهُ أُمَّ لْمُنْمُ ءَالِهَا لَّهُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِكَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ إِنَّ مُنَّعْنَا هَلَوُلآهِ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ أَفَلا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونِ ﴿

الدُّعَاءَ إذَا تسهيل الهمزة الثانية

مِثْقَالُ صلام ضم اللام

قُلْ إِنَّمَآ أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ ﴿ وَلَهِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَاب رَبِّكَ لَتَهُولُوسَ يَوَيْلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ أَنَّ وَنَصَمُ ٱلْمَوَاذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلِ أَنْيَنَا بِهَأْ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ (٧) وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ اللَّهِ وَهَلَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. الله الله وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِبْرُهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بهِ عَلِمِينَ ﴿ أَنَّ إِذْ قَالَ لِأُبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُٱ أَنْتُهُ لَمَا عَكِمَهُونَ ﴿ ۚ ۚ قَالُواْ وَجَدْنَاۤ ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ﴿ ۗ ۗ ۖ ۖ ٱلْتُدُ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِيضَلَالِ ثَبِينِ ۞ قَالُوٓٱ أَجِئُتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمُر أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ﴿ ۚ قَالَ بَلِ رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُرَ ﴿ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّا هِدِينَ ٥٠) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ بَعَدَأَنْ تُولُّواْ مُدْبِرِينَ ﴿٥٠)

لَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّهُمْ لَعَلَّاهُمْ إِلَيْهِ مَرْ ٥٩) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَذَابِ الْهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ قَالُواْسَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ٓ إِبْرَهِيمُ ۗ ۞ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِۦ عَلَىٰٓ أَعَٰيٰ ِٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ اللَّ قَالُوٓاْ ءَأَنتَ فَعَلَمُ هَنذَا بِعَالِمَتِنَا يَتَا بُرَهِيمُ ﴿ ﴿ أَنَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ. كَبِيرُهُمُ هَاذَا فَسَّالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللَّهُ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ ثُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِ مُر لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَنَوُكُلَّ ، يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيُّنَا وَلَا يَضُرُّكُمُ اللهُ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلا اللهُ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنكُمْ فَعِلِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْنَا يَكُنَا أَكُونِي بَرُدَاوَسَكُمَّا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ﴿ اللَّهُ الْمُعَا وَأُرادُواْ بِهِ،كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ۞ وَنَجَيْنَا وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـُرِّكْنَا فِيهَا لِلْعَـٰلَمِينَ ﴿ ۖ ۚ وَوَهَبْـنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ

انت المهرة الثانية مع الادخال

أَبِمَّةُ تسهيل الهمزة الثانية

وَلُوطًا ءَانْيِنْكُ حُكُمًا وَعِلْ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَكِبُلُ فَٱسْتَجَبِنَا بُواْ بِءَايَاتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْقُوْمَ سَوْءٍ فَ

لِيُحْصِنَكُمُ بالياء بدل التاء





وَزَكَرِيَّاآءَ إذْ زاد همزة

زاد همزة مفتوحة مع المد وتسهيل الثانية وصلاً

نَتُ فَرُجُهِ الْمُنْفُخْذ نَا ءَاكَةُ لِلْعَكَلُمِينَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأَلاد بهِ . وَإِنَّالُهُ وَكُنْبُونَ لَا اللَّهِ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْبَةٍ نَّهُمْ لَا مُرْجِعُونَ ﴿ 0 كَتَّى إِذَا فُيْحَتُ حُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿ ٱلْوَعْـُدُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَاخِصَةٌ ٱبْصَـٰرُ ٱلَّذِ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلَّ كُنَّا كُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ لَهَاوُردُونَ (١٨ زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يُسْمَعُونَ (١٠٠٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ

**وُهُوُ** 

يَاجُوجُ ومَاجُوجُ إبدال الهمز ألفاً فيهما

هنولاء الهائية ياءً الثانية ياءً مفتوحة



لِلْکِتُنِ کسر الکاف وفتح التاء وزاد ألفاً بعدها علی الإفراد –

قُلرّبِّ

ضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً



تَرُونَهَا تَذُهَ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ خَمْلَهُ لَّرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَكِكَنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدُّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ شَيْطَانِ مَّرِيدِ اللَّ كُلِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِ دِيدِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضْغَةِ ثُخَلَّقَةِ وَغُيْرٍ مُخَلَّقَ م مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِع لِهِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَ ٱلَّمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيمِ

فشاء وجهان:

البدال البدال المهرزة الثانية واواً مكسورة

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحُقُّ وَأَنَّهُ وَيُعِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ رًا ﴾ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّا رَنْكَ فِهَا وَأَنِّكَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن في اَلْقُبُورِ ﴿ ﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّه بِغَيْرِ عِلْمِ وَلِا هُدِّي وَلَا كِنَابِ مُّنِيرِ ﴿ ثُانِي عِطْفِهِ عِليُّضِلُّ عَنسَبِيلُ اللَّهِ لَهُ وَفِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (١٠) ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ (اللَّهَ وَمِنَ ٱلنَّا مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابِهُ وَغَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ وَإِنْ أَصَابِنُهُ فِنْنَةُ أَنقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ عَلَي وَجُهِهِ عَلِي رَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُو لْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ۚ ۚ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُـرُّهُۥُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهِ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥ أَقُرُبُ مِن نَّفَعِهِ عَلَيْسَ ٱلْمَوْلَى وَلَيْسُ ٱلْعَشِيرُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُذْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ السَّا مَن كَاك يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدْ بِسَبَبِ ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿



وَٱلصَّنبِينَ عَذَف الْهَمز

كَذَالِكَ أَنزَلَنَاهُ ءَايَاتٍ بَيّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلنَّصَا مَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسَجُدُلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُّكُرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۗ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصِمُواْ فِي رَبِّهُمُّ فَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِّعَتْ لَكُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِء مَا فِي بُطُونِهِمُ وَٱلْجُلُودُ اللَّ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّ كُلَّمَا أَرَادُوٓا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرِ أُعِيدُواْ فَهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٣) إنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحِكُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوّاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿

وَهُدُوۡوَا إِلَى ٱلطَّيّبِ مِنِ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓوَا إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْحَيْمِيد كَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلَ ٱللَّهِ وَٱلْمَسَهِ الْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُسرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُتُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيمِ ۞ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِلإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكِ فِي شَيْئًا وَطَهَّرْ بَنْتَى لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلشُّجُودِ ﴿ وَأَذِّنِ فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ٧٧ لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذِ كُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي آيًامِ مَّعُلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يَمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِّ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ أَنُهُ ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَظُوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (١٠) ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُكْمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْ دَرِّبِةٍ عَ وَأَحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَّالَى عَلَيْكُمْ أَلْأَنْعَامُ فَٱجْتَابُواْ ٱلرَّجْسِ مِنَ ٱلْأُوْثِ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ قُوْلِكَ ٱلزُّورِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّالَ الْ

سواء م

فَهُوَ اللهاء

مخطفه فتح الخاء وتشديد الطاء

نَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءُومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأْنُمَا فُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴾ ذلك وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمٍرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْد كُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رِزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْفَكِيِّهِ فَإِلَاهُكُرُ إِلَهُ وَحِدُّ لِمُواْوَكِشِّر ٱلْمُخْبِيِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ بُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ يَنفِقُونَ ﴿ وَٱلْبُدُبَ جَعَلْنَاهَا خَنْرُ فَأَذُكُمُ وَأَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ وَأُطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّكُذَالِكَ سَخَّرُ وْلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن بَنَالُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَيَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينِ



أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ ۖ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللَّهُ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوۡلَا دَفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضِ لَهَٰكِّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَتُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويُّ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهُواْ عِنِ ٱلْمُنكَرِّ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأَمْوُرِ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَتَمُودُ ﴿ إِنَّ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ إِنَّ الْ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۗ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَاهِ لِيَ خَذْتُهُمَّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللَّهِ فَكَأَيِّن مِّن قَـرْيَةٍ طَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهِكَا وَبِئْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ (أَنَّ أَفَكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمُّ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّمَ لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِدُ وَلِكِين تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ دُورِ ﴿ ﴿ الْ

دفنع کسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها تخفيف الدال

أَخَذَتُهُمُ إدغام الذال في الناء

وهمی

فهی اسکان الهاء

وَهْمَ

أَحَدُثُها إدغام الذال في الناء

نبي م تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

أَمْلَتُ هُمَا وَهِي طَالِمَةٌ ثُوَّ أَخَذُتُمُ حَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيرٌ (٥) أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَثَّى لَنُ فِي أَمُّنيَّتِهِ عَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطِينُ كِمْ ٱللَّهُ ءَايِكَتِهِ قُ وَٱللَّهُ عَلِيكُ حَكِيمٌ (٥٠) لِّيجُعَ لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْقَا أُو تُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّاهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبَّكَ



**لَهُوَ** إسكان الهاء



مَّدْخَكُلا فتع الميم

تَدُّعُونَ ابدال الياء تاء ً

> **لُهُوَ** إسكان الهاء

الستكما أن اسقاط الهمزة الأولو

وهو

وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَمَ لَىٰ هُدُى وك فَقُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ







## قَدْ أَفْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَنعِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ اللَّهِ إِلَّاعَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 🕥 فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُرُ لِأُمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٠ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ١١٠ أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ١١٠ ثُمُّ خَلَقَنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَحَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْهَ لَحَمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلُقًا ءَاخُرْ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللَّهِ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمِيَتُونَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ نَوْمَ ٱلْقِيكَ مَاةِ تُبْعَثُونِ ١١٠ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سُبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّا عَلَى ذَهَا بهِۦڶَقَادِرُونَ ﴿ ﴿ ۚ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِۦجَنَّاتِ مِّن نَجْيِلِ وَأَعْنَا كَرْفِهَافُوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (١١) وَشَحَا عُلُورِ سَيْنَآءَ تَنَٰبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْأَ كِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَا ٱلْأَنْعَكِم لَعِبْرَةً نَشْيَقِيكُمْ قِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِهَامَـٰ فِعُكَثِيرَةٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ﴿ ١٠ ۗ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلِّكِ تَحْمَلُونَ ﴿ ١٠ ۗ وَلَقَا أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ-فَقَالَ يَفَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنُ إِلَيْهِ غَثْرُةً ۗ أَفَلا نَنَّقُونَ ﴿٣٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَا هَٰلَاً إِلَّا بَشَرُّ مِّثَلُكُمْ يُرِيدُأَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنْزِلُ سَمِعْنَا بَهُذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ 😗 إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ (0) قَالَ رَبِّ انصُرْني فَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْدُ مَا فَإِذَا جِكَاءَ أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنَّوُرُ فَٱسْلُكَ فِهَا مِن , زَوْجَانِ ٱثْنَانِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَكِبَقَ عَلَيْبِ وَٱلْقَوْلُ تُحَكَظِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُو

سيناء كسر السين

نَّسُفِيكُرُ فتح النون

المحمالة الم

الهمزة الأولى

حذف التنوين

حذف التنوين وكسر اللام ان اعبدوا ضم النون وصلاً

> € € € ↓ ↓ ¥ \*\*\*

فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلۡكِ فَقُ<mark>لَ ٱلۡح</mark>َدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَننا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ كَوَقُل زَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَازَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْنَتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ۖ ثُمُّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿٣٦﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ نَنَّقُونَ ﴿٣٦ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَآ إِلَّا يَشُرُّ مِّثُلُكُم ۚ يَأْكُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَكُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ ٣٣ وَلَينَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ اللهُ أَيْعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ الهُمَّاتَ هَمَّاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَّانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٧٣﴾ إِنَّ هُو إِلَّا رَجُلُ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَالْ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ ﴿ كَا قَالَ عَمَّاقَلِيلَ لِّيُصِّبِحُنَّ نَكِيمِينَ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلۡحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمۡ غُثَـَآٓءُ فَبُعۡدًا لِّلۡقَوْمِ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ اللهُ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنَ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهِ

كُلُّ مَا جَاءَأُمَّةً رَّسُولُهُ اكْذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَا أَحَادِيثُ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّا ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَـُرُونَ بِـُايَنتِنَا وَسُلْطَننِ ثَبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْ َ وَمَلَإِيْ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ إِنَّ فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرِيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ﴿ لَا اللَّهِ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ (٨) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ مَّنَدُونَ (١) وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّا لَهُ عَالِيَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا ۚ إِلَىٰ رَ**بُوِّةِ** ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ وَ اللَّهُ الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠٠ وَإِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَا رَيُّه نُرِحُونَ (٥٣) فَذَرُهُمُ فِي غَمْرَتهم حَتَّى حِينِ (١٥) نُمِدُّهُ هُر بِهِ عِن مَّالِ وَبِنِينَ ﴿ ٥٠ نُسَارِعُ لَمُمَّ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ الله اللَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةٍ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ ﴿٥٠ وَالَّذِينَ هُم بِتَايَاتِ رَبِّهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهُمْ لَا يُشْرِكُونَ

جَآءَ الْمَدُّ تَسْهِيل

تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والواو

> ربوة ضم الراء

**وَأُنَّ** فتح الهمزة

أيحسبون

يَبِكَ يُسُنرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَنبِقُونَ ﴿١١ ۖ وَلَا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلِدَيْنَا كِنْكُ يَنْطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظَامُونَ ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَلْذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا لُونَ ﴿ وَ حَتَّى إِذَا أَخُذُنا مُتُرفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْنُرُونَ لَا يَحْتُرُواْ ٱلْيُومُ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْصَرُونَ ١٠٠ قَدُكَانَتْ ءَايَتِي نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ نَنكِصُونَ ١١ مُسْتَكْبِرِينَ به عسكمرًا تَهَجُّرُونَ ﴿٧٠﴾ أَفَلَمْ يَدَّبَرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرِ جَآءَهُمْ مَّالَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُوهُمُ فَهُمَ لَهُ مُنكِرُونَ ١١) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِجْنَةُ أَبَلَ جَاءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كُرِهُونَ ﴿٧٠﴾ وَلُوِ ٱتُّبِعُ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ رُّضُ وَمَن فِيهِ ﴾ أَبُلُ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَر ذِكْرهِم مُّعْرِضُونَ ﴿ ﴿ أَمْ تَسْتُلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ <u>وَهُوَ</u> خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ۚ ﴾ وَإِنَّكَ لَتَدَّعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّستَقِيمِ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ

تهجرون ضم التاء وكسر الجيم

> **وُهُوُ** إسكان الهاء





وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

أروزا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> إنا همزة مكسورة على الإخبار

تَذُكُرُونَ تشديد الذال عَلِمُ

جا أحدهم إسقاط الهمزة الأولى

> لَعَلِّيَ فتح الياء

مَعَهُ مِنْ إِلَاهِ إِذَا لَّذَهَبَكُلُّ إِلَاهِ إِ هُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ شَّهُ لَدُةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ رَبِّ فَكَلاَتُجْعَكُ لَني فِي ٱلظَّلِيمِينَ ﴿ ثُنَّ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَايَصِفُونَ ﴿ وَقُلِرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿٧٧﴾ وَأَعُوذُ النا تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّادُوهُمُ فَي



فَأَتَّحُدُ تُمُوهُمُ إدغام الذال في الناء

**سُخُرِيًّا** ضم السين



نُذُكُرُونَ تشديد الذال

وجهان: ۱.إبدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة ۲. تسهيلها

أُرْبعَ

فتح العين

إسكان النون وإدغامها في اللام

وَالْخَامِسَةُ صَمِ النّاء

أَنُ إسكان النون

غَضِبَ

لَّ انْنَةُ وَٱلْزَّانِي فَأَجِلِدُواْ كُلُّ وَحِدِمِّنْهُمَ رَأْفَةٌ فِيدِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآحِ الْمُوْمِنِينَ ﴿ ۚ ﴾ وَالَّذِينَ رَمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنينَ جَلْدَةً وَلَا نُقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَ ٱلْفَاسِقُونَ الْأَالِدَالَا لَكَيْنَ تَابُواْمِنَ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورً نَدَةُ أَحِدِهِمْ أَرْبُعُ شَهَا دَاتٍ بِأَللَّهِ إِنَّا أُولُمِنَ ٱلصَّهَا دِقِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكُندِبِينَ دَأَرْبَعَ شَهَادَتِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِنَّهُ لِمِنَٱلْكَا مِ أَنْ عَضَبُ اللَّهِ عَلَمُ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ ۗ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَاَ إِفْكُ مُّبِينٌ ﴿ اللَّ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأُرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَوْلَا فَضَلَّ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ إِذْ تَلَقُّونَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ ۗ وَتَحْسَبُونَهُ وَهِيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَآ أَن تَتَكَلَّمَ بِهِلْدَاسُبْحَننكَ هَلْا الْمُتَنَثَّ عَظِيمٌ (١١) يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْلِمِثْلِهِ عَأَبِدًا إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ (١٧) وَبُهَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمُّ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ۖ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ مَا لَكُ

تحسبوه

وتحسبونه

**وُهُوُ** إسكان الهاء



خُطُوْتِ إسكان الطاء ( الموضعين)

بيوتًا كسر الباء

بيوتيكم كسر الباء

تَذُكُرُونَ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَيتِ ٱلشَّيْطَانَ وَمَن بَتَّعْ فُطُوَيتِ ٱلشَّيْطَينِ فَإِنَّهُ وَأَمْرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَزَّ وَلَوْلِا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِي مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبُدًا وَلَئِكِنَّ ٱللَّهَ يُنزِّي مَن يَشَآءً وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ الْفَضْل مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعَفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَافِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ا يَوْمَ إِذِ يُوفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُو الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ الْخَبِيثُاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ لِلْخَبِيثَاتِ لِلْخَبِيثَاتِ اللَّ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَيْمِكَ مُبَرَّءُونِ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسُـتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيُّرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُون

أحكا فلائد خُلُوهَ كُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزَّكِي لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَ لِّشَ عَلَتُكُمُّ حِنَاحُ أَن تَدْخُلُوا نُهُوًّا عَثَرَ مَسْ مَتَنَعُلَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا ثَبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا تُكْتُمُونَ ﴿ اللَّ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىٰ هِمْ وَيَحَفَظُواْ أَزُّكُىٰ لَهُمْ مَّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ۖ ۚ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَا لِهُ يَغَضُضْنَمِنَ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحُفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ بِنْتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ آوَلْيَضِّرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِرَّ لِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآبِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَابِهِرِ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِرِ } إِخْوَانِهِرِ ﴾ أَوْ يَنِيَ أَخُواتِهِنَّ أَوْ نِسَا أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنُهُنَّ أُو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِ ٱلطِّفْلِٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتٍ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا ۗ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ

بِيُوتًا

فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِحُ عَ ،ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغَنَّهُمُ ٱللَّهُ مِن فهم خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَكُمْ وَكُا رْهُواْ فَنْيَكِتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَاءِ إِنَّ أُرَدَّنَ تَحَصُّنَا لِنَّبْنَغُواْ عَرَضَا لدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ غَفُورٌ رَّـ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكُورُ ءَايَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَا زُّضْ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَا كُوْكُبُّ دُرِّيٌّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَكرَه عُرْبِيَّةٍ يَكَادُزَنْتُهَايْضِيَّ ءُوَلُو لَمْ تَمْسَ نُّورُّ عَلَى نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ أَنْ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرَّفَ اٱسْمُهُ دِيْسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَ

الِّبِغَاّ وإِنَّ سهيل الهمزة الأولى

هري م مبينات فتح الياء

> هرگیکی لیکنیا ۳۱

و بيوت كسر الباء

جَالُ لَّا نُلْهِمِهُ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكَوْةِ يَخَافُونَ مَوْمًا نَنَقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴿٣﴾ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ عَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ كَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جِمَآءَهُۥ لَوْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدُ ٱللَّهُ عِندُهُ فُوفَّنهُ حِسَابَةً وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ السَّ أَوْ كُظُلُمُنْتِ فِي بَحْرِ لُجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَهَاكُ ظُلْمَكُ مُعَضَّهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكَدُهُۥ لَمُّ يَكُدْيِرِنَهَا وَمَن لَّرَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالُهُ مِن نُورٍ ١٠٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّايُرُ صَنَفَّاتٍ كُلِّ قَدُّ عَلِمَ صَلَانَهُ, وَتَسَبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرِأَنَّ ٱللَّهَ يُنْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالِ فِهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيُصْرِ فُهُ عَن مِّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عِيذُهُ بِٱلْأَبْصُدِ (٣٠)

المسبة كسر السين الهمزة الثانية واوًا مكسورة ۲. تسهیلها بين الهمزة والياء

١.ابدال الهمزة الثانية واؤا مكسورة ۲. تسهیلها بين الهمزة والياء

وَمِنْهُم مَّن يَمْشِيعَكَنَ أَرْبَعٍ يَغُلُقُ ٱللَّهُ يَأْتُواۚ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَمِر ٱرْبَابُوٓ أَلَمْ يَخَافُونَ

(٥٤) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَ لِيُمَكِّنَنَّ هُمُّ دِينَهُمُ ٱلَّذِي خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونِنِي لَا يُشْرِكُون كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ ٥٠٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي آ وَنِهُمُ ٱلنَّارُ وَلِيَثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ ثَنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَسَلُغُوا ٱلْحُلُمَ مِنكُرْ مَزَّتٍّ مِّن مَبِّلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ آءِ ثُلُثُ عُوْرَتِ مْ جُنَاحُ بِعَدُهُنَّ طُوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَيْ بَغْضِ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَٰ حَلِي

تحسِبُنَّ كسر السين

عَلَعَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْسَتَعَذِنُواْ > مِن قَبْلِهِ مُركَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَ ايكتِهِ ۗ وَٱللَّهُ مُرْحَكِيمُ إِنَّ وَٱلْقُوْعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسِ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحٌ أَن يَضَعَنَ ثِيَابَهُ بَ بَرِّحَاتِ بِزِنَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْ حَيْرٌ لَهُ بُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ (أَنَّ أَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُواْ عُمُّ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ فْوَانِكُمْ أَوْ بُكُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْ بُكُود كُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّنتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِ حَكَلِتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ كُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ عًا أُوْ أُشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِ بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ ةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكَرَكَةً طُيِّبَةً كَذَالِكَ اُللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

بِيُوتِكُمُ

بيورت كسر الباء (٨ مرات)

بِيُوتًا





فَهْيَ

مُسْحُورًا انظر ضم التوين وصلاً

وَٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَ ةَ لَّا يَخَلْقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ كُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا حَيَوْةً وَلَانْشُورًا ﴿ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانُهُ, عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونِ ۖ فَقَدْجَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا (اللهِ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينِ ٱكْتَبَهَا فَهِي تُمُلِّي عَلَيْهِ بُصِّرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رِّحِمًا ﴿ ۖ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّيْمُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَشُواَقِّ لَوْلَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونِ مَعَهُ وَنَـٰذِيرًا ﴿ ۚ أُو يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُّ أَوْ تَكُونُكُهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّٰلِمُونِ إِن تَتَبِعُونِ إِلَّا رَجُلًا مِّسْحُورًا ﴿ النَّطْرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثِيلَ فَضَلُّواْ فَكَلَّ يَسْتَطِيعُونَ سَيِعِلَا ﴿ ثُلُ تَبَارِكُ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتِ تَجَرِي مِن تَحَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴿ أَنَّ إِبَلَ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ



ن حسرهم بالنون بدل الياء

انتمر تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

هَاؤُلَآءِ أُمَّ

إبدال الهمزة الثانية ياءً مفتوحة

يُستُطِيعُونُ بالياء بدل التاء



وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ مِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اً يَوْمَ بَرُوْنَ ٱلْمَكَيْبِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا ١٦٠ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَـهُ نَاءَ مَّنثُورًا ﴿ اللَّهِ أَصْحَنبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِخَيرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اللَّ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْعَمَيْمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَيْمِكَةُ تَنزيلًا (٥٠) ٱلْمُلُكُ يَوْمَبِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفرينَ عَسِيرًا ١٠٠ وَنَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ٧٣ ۚ يَوَيْلَقَى لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ اللَّهِ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ نِيَّ كَاكَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا (٣) وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَذُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿إِنَّ ۗ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلِا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً

**تَشَقَّقُ** تشدید الشین

ا تخذت المخام الذال في الناء

> قورمي فتح الياء

نجيم تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وَيَحِدَةً كَنَالِكَ لِنُثَبَّتَ بِهِ عُوْادَكُ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ



وثمودا

السَّوْءِ أفكم

إبدال الهمزة الثانية ياءً مفتوحة

هُرُوًا إبدال الواو همزة

أُرُونيت سهيل الهمزة تحسيب كسر السين

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

دُنْ مُرْكُم نون بدل الياء وضم الشين

> (1000) (1000) (1000) (1000) (1000)

نَعْمِ بَلَ هُمُ أَصَلُ سَكِيلًا ﴿ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كُيْفَ مَدًّ لَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مِسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا وَ ثُمَّ قَبَضْ نَكُمُ إِلَيْ نَا قَبْضَ ايْسِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَإِلَّ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيحَ بُشَرًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا ﴿ إِنَّ لِنُحْدِي بِهِ عِلْدَةً مَّيْمًا وَنُسُقِيَهُ. مِمَّاخَلَقْنَآ أَنْعُكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ ۖ وَلَقَدْ صَرَّفْنَكُ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبِيَ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ ۚ وَلَوْ شِ بِعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ أَنَّ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِي يِرَ نِهِدُهُم بِهِ عِجهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحَرَيْنِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَ نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَإِنَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيرًا ﴿٥٠٠

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴿ ۚ ۚ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَكَّاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿٧٠﴾ وَتَوَد عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِنْهُ عِبَادِهِ عَجَيرًا ﴿ (٥٥) ۗ ٱلَّذِي خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَنْتَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتُلْ بِهِ-خَبِيرًا ﴿ ٥٠ ۗ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْدَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْدَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٩٠٠ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَـمَرًا ثُمْنِيرًا ﴿ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكُّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿١٦﴾ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينِ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَاخَاطَبُهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ تُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا اللُّهُ اللَّهُ اسْآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنِ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿١٧﴾

شكا أن حذف الهمزة الأولى



**وُهُوَ** إسكان الهاء

يق تروا ضم الياء وكسر التاء

لَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَر ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ ﴿ يُضَاعِفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَيَخْلُدُ فِي مُهَانًا ﴿ ﴿ ۚ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمُلًا صَالِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبُدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَـ فُورًا رَّحِيمًا (٧٠) وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُۥ نَوْتُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّ وَأُكِرَامًا ﴿٧٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْبِ َايَاتِ رَبِّهِمْ لَمَّ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿ ٣٠ ۖ وَٱلَّذِينَ يَقُولُو ﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُـرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَـلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ ﴿ اللَّهِ أُوْلَيْهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْخُرْفَةَ بِمَا وَبْلُقُّونِ فِيهِا يَحِيَّةُ وَسَلَامًا ﴿ ﴿ خَلِدِينَ حَسُنَتْ مُسْتَقَدًّا وَمُقَامًا ٧٧ قُلْ مَايَعْبَوُّا بِكُرْ رَبِّ لَوْلَا دُعَآقُ كُمُّ فَقَدْ كُذَّ بَثُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

**فيم** بدون صلة





السماء أيد أيد المالية

إبدال الهمر الثانية ياءً مفتوحة

لَهُو إسكان الهاء

إِنِيِّ فتح الياء

قَالَ فَعَلَّنُهَآ إِذًا وَأَنَّا مِنَ ٱلصَّآ لِّينَ ، رَبِّي حُكُما وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْ عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدتَّ بَنِيَ إِسْرَتِهِ مِلَ ﴿٢٦﴾ قَالَ فرْعَوْنُ وَمَارِبُّ ٱلْعَلَمِينَ ٣ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَأَ إِن كُنْتُم مُّوقِينِينَ ٤٠٠) قَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ وَأَلَا تُسْتِمَعُونَ ﴿١٥) قَالَ رَبُّكُمْ لْأُوَّلِينَ الْ اللهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلنَّذِيَ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ الاً ﴾ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ آلِن كُنْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ٢٠ ۖ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأُجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ حِثْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ﴿ أَنَّ فَأَلَ فَأْتِ بِهِ ۗ إِن كُنتَ مِنَ ُلصَّندِقِينَ ﴿(١٦) فَٱلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينُ ﴿٢٣) وَنَزَعَ يَدُهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّنِظِرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرُّ مُ اللهُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا مُرُونِ ﴿ إِنَّ كَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْدَابِنِ حَسْرِينَ أَتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ اللهَّ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ مِيقَنتِ يَوْمِ مَّعُلُومٍ (٢٥) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ ﴿

اُلِّخُذُتَّ إدغام الذال في الناء

أرجه كسر الهاء بدون صلة

أُبِنَّ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

تلقف فتح اللام وتشديد القاف

امنتم بهمزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف

أن أسر كسر النون وهمزة وصل بدل القطع

بعبادی

حَذِرُونَ دون ألف بعد الحاء



**مُعِی** سکان الباء

لَّهُوَ اللهاء اللهاء

نَبَأَ إبْرُهِيمَ تسهيل الهمزة الثانية

أفرزيتم

لي فتح الياء

فهو إسكان الهاء (الموضعين)

فَلَمَّا تَرْوَءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُذْرَكُونَ ﴿(١٦) ۖ قَالَ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ اللَّهِ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٓ أَنِ ٱضْرِب بَّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِّ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (١٣) وَأَزْلُفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ﴿ ١٤﴾ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ ٥٠٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكَثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٧٧ ۚ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٨ ۗ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرُهِيمَ ٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعْبُدُونَ ٧٠٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَاعَكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ سَمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ الا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أَوْ يَضُرُّونَ اللَّهِ ۖ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ٧٤﴾ قَالَ أَفَرَءَ يَتُحُ مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ٧٠﴾ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ٧٧) ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ مُهِدِينِ ﴿ ﴿ كُنَّ وَٱلَّذِي هُو يُطْعِمُنِي وَسَقِينِ (٧٠) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ١٠٠٠ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّا يُعْدِينِ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيٓتَى يَوْمَ ٱلدِّينِ (٨) رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ (٨٣)

وَٱجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ اللَّهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَقَةِ ِ (٥٨) وَٱغْفِرْ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّآ لِينَ (٨١) وَلَا تُغْزِيْ بَوْهُ يُبْعَثُونَ اللهُ إِنَّا مَنْ مَا لَكُ وَلَا بِنُونَ اللهِ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَا سَلِيمِ (٨٦) وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ ۚ ۚ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَهُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ اللَّهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُم أُوِّ ىَنْكَصِرُونَ ﴿ ١٣﴾ فَكُبْكِبُواْفِهَاهُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ ﴿ ١٠ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ١١٠ تَأْللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُّبِينِ ﴿ ﴾ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ وَمَآأَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ 11 فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ ﴿ ١٠ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿ ١٠٠ } فَلُوۡ أَنَّ لَنَا كُرُّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم تُوَّمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كَذَبْتَ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانُنْقُونَ ﴿ ١٠٠٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ الْآنَ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٠٠) وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهِ ﴿ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاُتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ اللَّهِ

لِأَبِيَ فتح الياء

**هُوُ** إسكان الهاء



أَنَا إِلَّا وصلاً وجهان: وجهان: الثالف الألف ۲. حذفها كحفص

إسكان الياء

رهو إسكان الهاء

> إِنِّيَ فتح الياء

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لُوْ تَشْعُرُونَ ﴿ ١٣١ ﴾ وَمَآ أَنَّا إِطَّارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١٠ ۗ إِنَّ أَنَّا إِلَّا نَذِيرٌ ثُمُّ (١١٥) قَالُواْ لَيِن لَّمْ تَنْتَهِ يَكْنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ رَبِّ إِنَّ قُوْمِيكُذَّ بُونِ (٧٧) ۚ فَأَفْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١٨ ﴾ فَأَنْجَيْنَكُ وَمَنِ مَّعَكُو فِي ٱلْفُلْكِ اللهُ مُمَّ أَغُرُقُنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّوْمَاكَانَ كَثَرُهُمْ ثُوَّمِنِينَ ﴿ ١١١ } وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيدُ ﴿ ١١١ كُذَّبَتُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوكُمُ ٱلْأَنْتَقُونَ ﴿ اللهِ إِنِّي لَا رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ (١٠٠) فَأَنْقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٦) وَمَآأَسَّ لُكُمْ عَلَيْ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٧﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ ءَايَةً نَعْبَثُونَ اللَّهُ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ا وَإِذَا بِطَشْتُم بِطَشْتُمْ جَبَّادِينَ ﴿ اللَّهِ أَلَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي ٓ أُمَدُّكُر بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ ۗ أُمَدُّكُر بِأَنْعَكِمِ وَبَنينَ ﴿ وَجَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴿ اللَّهِ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيهِ وْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْرِلَمْ تَكُن مِّنُ ٱلْوَعِظِينَ



لْهُوَ

كان الهاء

بيوتاً كسر الباء

فرهين بلا ألف بعد الفاء

لَهُوَ



**هُوَ** إسكان الهاء

فتح اللام دون همزة وفتح التاء (وصلاً

بِأَلْقُسُطُاسِ ضم القاف

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ۖ قَالُواْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندَبِينَ اللَّهُ اللَّهِ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ﴿ فَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١١) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا رَبَّكَ لَحُو ٱلْعَرَبِينُ ٱلرَّحِيمُ (١١١) وَإِنَّهُ لَنَهْ إِلَى أَرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١١١) نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿٣٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١١٤ عِلِسَانِ عَرَبِيِّ مُّبِينِ ١١٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُن لَمُّ عَايَةً أَن يَعَلَمُهُ عُلَمَتُوَّابَنِيَّ إِسْرَةِ مِيلَ ﴿ ١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ ١٨٨٠) فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ السُّ كُذَٰلِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ۚ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (اللهُ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (اللهُ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحَنُ مُنظُرُونَ ﴿ ٣٠ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ١٠٠ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنْكُهُمْ سِنِينَ (١٠٠) ثُرَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُون (١٠٠)

كِسُفًا إسكان السين

السّماه إن تسهيل الهمزة الأولى

رَبِي الياء

المحقق الماء الماء

أَفرَأيْتَ تسهيل الهمزة



فَتُوكَّلُ بالفاء بدل الواو

يتبعهم إسكان التاء وفتح الباء



مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِهِ طَسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينِ اللهُ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٧٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَبَّنَا لَمُمْ أَعْمَاكُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَادَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخُسُرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَـُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّذُنَّ حَكِيمِ عَلِيمِ ( اللَّهُ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَسَتُ نَارًا سَتَاتِيكُم مِّنْهَا بِغَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ ٧٠ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ كَا يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلِّي عَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُّ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسِلُونَ ﴿ ۚ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي يَشْعِ ءَايَتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ اللهُ فَامَّا جَآءَتُهُمْ ءَايِنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنَا سِحْرٌ مُّبِينُ اللهُ اللهِ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنْفُسُهُمْ ظُلُ<mark>مًا وَعُلُوّ</mark>اً فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ۖ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمُ وَقَالَا ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَثَأَيُّه<mark>َا ٱلنَّاسُ عُ</mark>لِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُو بِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَضِّلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَتَّىَ إِذَآ أَتَواْ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يُتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمُ لَا يَحْطِمَنَّكُمُ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُو لَا يَشْعُرُونَ (١١) فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَلِلدَّتَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَيَلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِى لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ ٱلْكَآبِينَ ١٠٠ الْأُعَذِّبَنَّهُ, عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْبَكَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَانِ مُبِينِ اللهِ فَمَكَثُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أُحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ ء وَجِثْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ""

المَوْ إسكان الهاء

مالي

فَكُثُ

ا وقد مه لدُواْ يِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَرْ فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَحُفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٥٣﴾ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ ﴿ ١٠٠ ﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿٧ ۖ ٱذْهَبِبِيكِ حَسَدُا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَثَأَيُّهُا ٱُلْقِيَ إِلَىٰٓكِنَابُ كَرِيمُ ۚ ﴿ إِنَّهُ وَمِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ وَبِسَّ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَنَّ أَلَّا تَعَلُواْ عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ ٣﴾ قَالَتُ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا ٱفْتُونِي فِي آمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً ٱمْرِ حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٣﴾ قَالُواْ نَحَنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ فَأَنظُري مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبِيَّةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ لَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فِنَاظِرَةُ 'بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَ

الناء بدل الناء الناء بعلنون بالياء بدل





فَأَلْقِهِ كسر الهاء بدون الصلة

ٱلۡمَلَوُٰا إِنِّي

إبدال الهمزة الثانية واواً أو تسهيلها وفتح ياء (إني)

ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي إبدال الهمزة

إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة أَتْمِدُّونَنِ ــ بالياء وصلاً

ٱلْمَلُؤُا أَيْكُمُ

الثانية واوأ

أناء ائيك إثبات الألف (الموضعين)

لِيَبْلُونِيَ

الشكر تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

يُحنُود لَا قبلَ لَهُم بَهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَاۤ أَذِلَّهُ وَهُمْ صَلْغِرُونَ أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ْءَانِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينٌ ٰ ﴿٣٦﴾ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ وعِلْمٌ مِنَّ ٱلْكِئْبِ أَنَّاءَ انيكَ بهِ ۦ قَبْلَ أَن نَرْيَدٌ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَنذَا لرَيِّ لِيَلْوَنَى ءَأَشَكُرُأُمُ أَكُفُرُومَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِمُ-ْوَمَنَكُفُرَ فَإِنَّ رَبِّي غِنُّ كُرِيمٌ ۗ ۞ قَالَ نَكِرُواْ لَهَا عَرَّ أَنْهَا بِينَ أَمِّرَتُكُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا مُتَّذُّونَ ﴿ (١) ۖ فَلَمَّا حَ لَّهَامَا كَانَت تَّعَبُّدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ عَنَ قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقِيَهَا قَالَ إِنَّهُ، صَرْحُ مُمُرَّدُ مُنْ مُرَّدُ مِنْ قَوَارِدِ

عد قوارير (١٥)

لْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَّ (١٥) قَالَ يَنْقُومِ لَمُ تَسْتَعُ لسَّيِّتُةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّهِ اللهُ قَالُواْ اطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَنِ مَّعَكَ قَالَ طَيْرِكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ ثُفَّتَنُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْ لَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُوليِّهِ عَمَا شَهِ ذَنَا أَهْلِه، وَإِنَّا لَصَيْدِ قُونَ ﴿ أَنَّ الْمَكُرُواْ مَكُرُّواْ مَكُرًّا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ ۞ فَٱنْظُرُ كَيْفَ عَنقِبَةً مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَاظُلُمُوٓ أَإِنَّ فِي ذَلِكَ لْأَيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ ٣٠ ۖ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ أَتَـأَتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونِ ﴿ وَأَنْ أَبِنَّا لَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُورَ

أُنُّ اعبدوا ضم النون وصلا

مُهلک ضم الميم وفتح اللام

**إنَّا** كسر الهمزة

م مرور بيوتهم كسر الباء

أُبِنَّكُمُ

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال



فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوّا ءَالُ الْعَلَمْ وَنَ الْكَا أَخْرِجُوّا ءَالَ الْوطِ مِن قَرْيَةِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنْطَهَّرُونَ اللهَ فَأَبْحَيْنَ لَهُ وَأَهْلَرُنَا وَأَنْفُهُمْ أَنَاسُ يَنْطَهَّرُونَ اللهِ فَأَبْحَيْنَ لُا فَالْجَيْنَ لَهُ وَأَمْطَرُنَا وَأَهْلَدُ اللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطرُ الْمُنذريينَ اللهِ فَلِ الْحُمْدُ لِلّهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِم مَّطرًا فَسَاءَ مَطرُ الْمُنذريينَ اللهُ فَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ اللّهِينَ اللهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ عَلَى عَبَادِهِ اللّهِينَ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكَ مُ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكَمُ مِّنَ السَّمَاءِ مَنَا السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكَ مُ مِّنَ السَّمَاءِ مَنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تُشْرِكُونَ بالتاء بدل الياء

أدك أ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال (جميع المواضع)

تَذَكُرُونَ تشدید الذال موجرم نشرا ان تنبِ توا شجرها اعله مع الله بل هم قوم يعدلون الن أمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَا أَنْهَرًا وَجَعَلَ لَمَا أَمَّن جَعَلَ اللهِ بل هم قوم يعدلون النَّهُ مَّعَ اللَّهِ بلَ رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْن الْبَحْرِيْنِ حَاجِزًا الْعَلَمُ اللَّهُ مَّعَ اللَّهِ بلَ أَعْن الْبَعْدَ اللَّهُ مَع اللَّهِ بلَ أَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَع اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَه

474

فَنَ يَبِدَؤُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْم أُولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ قَل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْغُونَ اللهُ كَا اللَّهُ وَكُ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْهُمُ فِي شَكِّي مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ إِنَّ ۖ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا ثُرَّابًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونِ ﴿ ﴿ لَٰ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنِذَآ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ١٠٠﴾ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿ وَيِقُولُونِ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧ُ ۖ قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِنَّ رَبُّكِ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكَثُرُهُمْ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمَا مِنْ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ

أُولُكُ تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

إذا همزة واحدة مكسورة على الإخبار

الهنا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال وهو

اُلدُّ عَآءَ إِذَا تسهيل الهمزة الثانية وصلاً

اِنَّ کسر الهمزة

ا توه همزة وبعدها ألف (مد بدل) وضم التاء ثم

تحسبها كسر السين

وهی اسکان الهاء

وَلُّواْ مُدْبِرِينَ ﴿ أَ ﴾ وَمَا أَنتَ بِهَا إِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِ مِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَدِتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُونَ وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَتِنَا لَا يُوقِ نُونَ ﴿١٠﴾ وَيَوْمَ نَحَشُرُ من كُلِّ يُكُذِّبُ بِءَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءُو كَذَّبْتُم بِئَايَتِي وَلَمْ تَحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أُمَّاذَاكُنُّمُ تَعْمَ ٨٠ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلَمُواْ فَهُمَّ لَا يَنطِقُونَ ٥٥٠ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ دَخرينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَي ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُ مَرَّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرُ بِمَ

فرع کسر العین دون تنوین

وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تُجُزُّونِ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ۚ إِنَّمَا آَمُرَتُ أَنَّ أَعْبُدُ رَبِّ هَـٰ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمْرِتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ لِمِينَ ﴿ ۚ وَأَنْ أَتُلُواْ ٱلْقُرْءَانَّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ ١٠﴾ وَقُلاَ لَحَمَّدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ وَءَايَكِهِ عِنْعُرِفُونَهَا وَمَارَتُكَ بِعَكِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحَمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ مَرُ اللَّهُ عَلَى ءَايِنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّ يُتَّلُّواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْبَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ نُؤِّمِنُونِ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طُآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِي لِسَاءَهُمْ إِنَّهُ, كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ۚ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أُبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِهِ

أُبِمَّةُ سهيل الهمزة الثانية





المُورَلِّةُ (القَصْصَ ا

وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ. وَٱسْتَوَىٰ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعَلَمَا وَكُذَٰلِكَ اللهُ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ عَفْ لَةِ مِّنَ أَهْلِهَ فَوَجَدَ فَهَا رَجُلُينَ يَقَتَـٰ لِلَّانِ هَـٰذَا مِن شِيعَنِهِۦ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوَّةٍۦ فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ـ فَوَكَزُهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۗ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنَ ۚ إِنَّهُۥ عَدُقُّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ ٥٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأُغْفِرُ لَى فَعَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّكُهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرِّحِيمُ اللهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَّأَ كُونَ لَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ ١٠ ﴾ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقُّبُ فَإِذَا الَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ, بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ, قَالَ لَهُ مُوسَىٓ إِنَّكَ لَغُويٌّ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَلْرٌ لَّهُ مَا قَالَ يَهُوسَىٓ أَتُرِيدُ أَن تَقَتُلَنِيكُمَا قَنَلَتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصِّلِحِينَ ﴿(١٠) وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَلَأُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ا خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبّ نَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿

رُجِّت فتح الياء

وَلَمَّا تُوجُّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَبَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سَوْاَءَ ٱلسَّكِيلِ ﴿ ۚ ۚ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيِّنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّرَنِ ٱلتَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَ الْانْسَقِي حَتَّىٰ يُصِّدِرَ ٱلرِّعَآ أَوَأَبُونِكَا شَيْخٌ كَبِيرٌ اللهُ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلَّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْم تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكِ أُجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُورُتَ مِنِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنَّ أُرِيدُأَنَ أَنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۗ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ ٧٧﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونِ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ ١٠٠﴾

إنى الياء

ستَجِدُّنِ فتح الياء



إِنَى فتح الياء (جميع المواضع)

لُّعَلِّيَ فتح الياء

جِ ذُوَةٍ كسر الجيم

الرهب الماء فتح الهاء

معي اسكان الياء

رد ا

نقل حركه الهمزة إلى الدال وحذف الهمزة

يُصَدِّقْنِي إسكان القاف رُجِي َ

لَّحَكِيِّ فتح الياء

يرجعون فتح الياء وكسر الجيم

أبمّة تسهيل الهمزة الثانية

هُم تُموسَو بِعَايَكِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَاذَاۤ إِلَّا كِمِعْنَابِهَكَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ﴿ ۖ وَقَالَ رَبِيٍّ أَعَلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ,عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴿ ۖ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَىٰ غَيْرِي فَأُوْقِدُ لِي يَنَهَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَّعَكِيِّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ الَكِهِ مُوسَور وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ وَمِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ ﴿ ۖ وَٱسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ، فِي ٱلْأَرْضِ بِعَـٰ يُرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓ ٱأَنَّهُمْ إِلَيْهِ المراكم فأخذنك وجُنه ده. فن نظرُ كُنْ كَانَ عَلْقَدُ ٱلظَّلْلِمِينَ لَّنَاهُمْ أَبِمَّةُ كِدْعُونَ إِلَى ٱلتَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَ (الله) وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنِ ٱلْمُقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْءَانَيْتُ مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ

وَمَاكَنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ منَ ٱلشَّنهديرَ ﴿ لَا اللَّهِ وَلَنكِنَّا أَنشَأَنَا قُرُونًا فَنُطَاوَلَ عَا ٱلْعُمُرُ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايُلِتِنَا وَلَكِنَّاكُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ فَأَنَّ وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطَّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ يَتَذ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُوتِي مِثْلَ مَآ أُوتِي مُوسَىٰٓ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَهُ رَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَلْفِرُونَ (اللهُ اللهُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمَّ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّن ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿

سُلِحِوْنِ فتح السين وألف بعدها وكسر الحاء



لِقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْنَ مِن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ ۗ وَإِذَا يُنْلَى عَ قَالُوٓاْءَامَنَّابِهِ ۗ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ ـ مُسْلِمِينَ أُوْلَيَهِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَـــَ السَّيَّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ فَ ۚ وَإِذَا سُكِمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ﴿ وَهِ ۚ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ اللهِ وَقَالُواْ إِن نَّتَّبَعِ ٱلْمُذَى مَعَكَ نُنَخَطَّفَ مِنَ أَرْضِنَآ أَوَلَمَ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجِينَ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لِّذُنَّا وَلِيكِنَّ غُثْرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَ اً فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِنَ بَعَدِهِ كُنَّا نَعُنُ ٱلْوَارِثِينَ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهَلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا وَمَا كُنَّا مُهَلِكِي ٱلْقُرَيِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ﴿ وَأَ

وهو إسكان الهاء

تجبى بالناء بدل الياء

ُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِد ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ الْفَمْنِ وَعَدْنَهُ وَعُدَّا حَسَ فَهُوَ لَنْقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنْهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ رَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَاهَ ٓ وُلَآ إِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغُويَنَا هُمُ كُمَا غَوَيْناً تَبَرَّأْنَاۤ إِلَيْكَ مَاكَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ ١٣﴾ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدُعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَحِمُواْ هَمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لُوَ أَنَّهُمُ كَانُواْ يَهْذُونَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيُقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَكَ فَعَمِيَتُ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيِذٍ فَهُمْ لَا يَتُسَاءَ لُونَ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ مَدِيلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿٧ ۖ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ لَهُمُ ٱلِّغِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ١٠٠ وَهُو ٱللَّهُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ۖ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

فَهُوَ الهاء

مم هو إسكان الهاء وصلاً، ويبدأ بها بالضم

**وُهُوُ** إسكان الهاء أرزيتم تسهيل الهمزة الثانية (الموضعين)

مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَءَ يَتُمُ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرَمَدًا إِلَىٰ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسَكُنُونَ فيةٍ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَضْلِهِۦوَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ٣٧) ُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوكَ ﴿ ﴿ ﴾ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا تُواْ بُرْهَٰنَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُوبَ (٧٠) ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَابَ مِن قُوْمِ مُوسَى فَبَغَىٰ مُلِيَّهِ مِّ وَءَانِيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَـنُواً بِٱلْعُصْبَ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقَوْمُهُ وَلَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِجِ ٧٧) وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارِ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَرَ نَصِيبَكَ مِرْبِ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كُمَا آَحْسِنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

(000) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1) (1); 1)

المُورِلُةُ (القَصْصُ

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ أُوَلَمْ يَعْلَمْ أَبَّ ٱللَّهَ قَدْأُهْ لَكَ مِن قَبْلِهِ عِنِ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِمُونِ ﴿ ﴿ كُلَّ فَخُرَجَ عَلَى قُومِهِ عَ في زينَتِهِ أَقَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُودِي قَنْرُونُ إِنَّهُ. لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٧٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيُّرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهَآ إِلَّا ٱلصَّكِبرُونِ ﴿ ۚ الْفَلَا فَنَا اللَّهُ فَنَسَفْنَا بهِ ـ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبَحُ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتِ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ـ وَيَقَدِرُّ لَوْ لَا أَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاً وَيُكَأَنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَفرُونَ (١٨) يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ٨٣ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ رَخَيْنُ مِنْمُ آوَمَن جَآءَ بِٱلسَّيَّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّ عَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٠٠٠ يُكُمِّ اللَّهُ ا

وكسر السين

رَّكِيَ فتح الياء

إِنَّ ٱلَّذِي فَكُرْضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرِّءَانِ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍّ قَل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهَٰكَكَ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (٨٠) وَمَاكَنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَيَ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكُ فَلَا تَكُونَنَّ ظُهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿ إِنَّ ۖ وَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنزِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ كِينَ ﴿ ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَا ٓ إِلَاهُ إِلَّا هُوَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ ۚ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ١٨٠٠) اللهُ أَحْسِبُ ٱلنَّاسُ أَن نُتَرَكُو ٓ أَأَن نَقُولُوٓ أَءَامَنَكَا وَهُمۡ لَا

وگگی نینها نیزنها نیزیکا نیزیکا

وهو

يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِعَاتِ ٱلذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِعَاتِ أَنَ يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴿ فَا مَن كَانَ يَرْجُواْ لِلسَّيِعَاتِ أَنَ يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴿ فَا مَن كَانَ يَرْجُواْ لِلسَّيِعَ الْعَلِيمُ ﴿ فَالسَّيْعِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَا وَمَن لِللَّهِ لَا تَوْفَى السَّيْعِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَا وَمَن لِللَّهُ لَعَنَى عَنِ ٱلْعَلَيمُ ﴿ فَا فَا فَا فَا اللَّهُ لَعَنْ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَهُو السَّيْعِيمُ الْعَلَمِينَ ﴿ وَهُو السَّيْعِيمُ الْعَلَمِينَ اللَّهُ لَعَنِي اللَّهُ لَعَنِي عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ لَعَنِي اللَّهُ لَعَنْ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ لَعَنْ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ لَعَنْ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ لَعَنْ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ لَعَنْ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ لَعَنْ عَنِ الْعَلَمِينَ اللَّهُ لَعَنْ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ لَعَنْ عَنِ اللَّهُ لَعَنْ عَنِ اللَّهُ لَا عَنْ عَلَيْ اللَّهُ لَعَنْ عَنِ اللَّهُ لَعَنْ عَنِ ٱللَّهُ لَعُنْ عَنِ اللَّهُ لَعَنْ عَنِ اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَا عَنْ عَنِ اللَّهُ لَلَّهُ لَعَنْ عَلَونَ اللَّهُ اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَعَنْ عَنِ اللَّهُ لَعَنْ عَنْ اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَعَنْ عَلَى اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَعَنْ عَنِ اللَّهُ لَعَنْ عَلَيْ اللَّهُ لَعَنْ عَلَيْ اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَعَنْ عَنِ اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَعَنْ عَلَا عَلَيْ اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَعَنْ عَلَى اللَّهُ لَعَنْ عَلَا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ لَا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ لَعَنْ عَلَى اللَّهُ لَعَنْ عَلَا عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا عَلَا عَلَ

وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنَّكُفَّانَّ عَنْفُهُ لَبِّ ىنَّهُمُّ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ \\ وَوَصَّيْنَا حُسْنَآ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ جِهِ ءِ اً إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُو بِمَاكُنتُو تَعْمَلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنَدُ خِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ وَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصُّرُ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ نِ"﴾ وَلَكَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ وَلَكَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينِ إِنَّا﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا لْ خَطْنِيَكُمْ وَمَا هُم بِحَنْمِلِينَ مِنْ خَطَنِيَهُم مِّن يْ إِنَّا هُمْ لَكَايِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَيَحْمِلُ اللَّهُمْ وَأَثْقَالُا مَّعَ أَثْقًا لِمِيٍّ وَلَيُسْعَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُومًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللَّهُ

أصحن السفنكة وجعلنها ءاكة للعكمان ١٥) وَإِنْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَاكَمُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونِ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوِّثُنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَكَوۡ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونِ ۖ ﴿ ۚ ۚ ۚ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدَّ كَذَّ بَأُمُرُّ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ الْمُبِينُ اللهُ أُولَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنِشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآكِخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ثُنَّ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَمَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَ إِلَيْهِ تُقُلِّبُونَ ﴿ أَنَّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَنُرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ أُوْلَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ (١٦)

> جَوَاتَ قَوْ مِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَلْى حَرَّقُوهُ فَأَنِحَـٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّقَوْمٍ يُوْمِنُونَ اللهِ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُر مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثِكَنَّا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمُ فِي ٱلْحَكُوةِ ٱلدُّنْكَأْثُمَّ مَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُ بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّنصِرِينَ ١٠٠٠ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ, لُوطُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِزُ إِلَىٰ رَبِّيِّ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرَّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئَب وَءَاتَيْنَكُهُ أَجُرَهُ فِي ٱلدُّنْيِكَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ الْمَالَمِينَ الْمَالَمِينَ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱغْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ رَبِّ ٱنصُرِّنِ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ

في التاء موده فتح النون رَتِی فتح الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

> الثانية مع الإدخال

إدغام الذال

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ إِلَّا مُهْلِكُوٓ أَ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَعَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَا لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلُهُۥ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَلِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا أَن جِكَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بهم وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَا تَحَزَّنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتِكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَكَبِرِينَ ﴿ اللَّهِ ۚ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَيْٓ أَهُلَ هَنذِهِ ٱلْقَرْبَةِ رِجُزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَّرَكَ نَامِنْهَا ٓءَاكِةٌ بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (٣) وَإِلَىٰ مَذَيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاشِمِينَ ﴿ ٣٧ وَعَادًا وَثِمُودًا وَقَد تَّبَيُّنَ لَكُم مِن مَّسَكِنِهِم أَوزَيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أُعْمَاكُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ ٣٠

المرح عمرة المرادة ال

وَثُمُودُا

وَقِيْرُونِ وَفِرْعَوْنِ وَهِهَمَانِ ۖ وَلَقَدْ جَآءَ هُم أَمُوسَور بِٱلْبِيّنَتِ فَاسْتَكَبّرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ الله المُخَدُّ فَابِذَ نُبِحَ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّنحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْكَ اللهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقِنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَئِكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُا مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلَ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُو إِنَّ أَوْهَرَ ٱلْمِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَ بُوتٍ لُوْكَ انُواْ يَعْلَمُونِ (اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدَّعُونِ مِن دُونِهِ مِن شَيْعَ ، وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (اللهُ وَتِلْك ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لْأَيَّةً لِّلْمُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱتَّلُمْآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَاب وَأَقِمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المَّاكُونَ الْأَنْ

البيوت كسر الباء تدعون بالتاء بدل الياء

> وهو اسكان الهاء

www.Ouranpdf.blogspot.in



وَلَا يَجُلِدِلُوٓ إِنَّا هُلَ ٱلۡكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ لَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمِّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِيَّ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ كُمْ وَ إِلَاهُنَا وَ إِلَاهُكُمْ وَحِدُّ وَنَحَنُ لَهُ مُسَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِئابَ نُوِّمِنُونَ بِهِ - وَمِنْ هَـ وَلَآءٍ مَن نُوِّمِنُ بِهِ - وَمَا يَحِمُ حَذُ بِحَايَا بِنَآ إِلَّا ٱلۡكَافِرُونَ ﴿ لَا اللَّهِ وَمَاكُنتَ نَتَلُواْ مِن قَبِّلِهِ عِن كِنَاب وَلاَ تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَّارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ (١٤) كِلْهُوَ ءَايَنَ يُنَاثُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِيِّنَآ إِلَّا ٱلظَّنلِمُونَ ﴿ فَ وَعَالُواْ لَوَلَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِّن رَّيِّةٍ فَأَلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنِ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيثُ مُّبِينُ اللهُ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَ فِي ذَلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلُ كُفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَالْأَرْضِ ۗ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْبَيْطِلِ وَكَفُرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اَنْ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ

وَنَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمِّى لِجَاءَهُمُ ٱلْعَذَا نْيَنَّهُ بَغْنَةً وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَ نُّمُ لَمُحِيطَةُ إِلْكَفِرِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ ٥٠ يُنعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأُعْبُدُونِ ٥٠) كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ ٥٧﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خِلِدِينَ فِهَانِعُهَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ ٥٠ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمُ يَنُوَكُّلُونَ ﴿ ۚ ۚ وَكَأَيِّن مِّن دَاتَّةِ لَّا تَحَٰ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠٠ وَلَإِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ١٠ ۗ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ء وَيَقَدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلِّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ

**وُهو** إسكان الها لَهْیَ

وليتمنعوا

وهو إسكان الهاء

هَندِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ٓ إِلَّا لَهُوُ وَلَعَثُ وَ إِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةُ ٱلْحَيُوانُ لَوْ كَانُواْيِعَـٰلَمُونِ ﴿ ١٤﴾ فَإِذَارَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ كُغُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشُرِكُونَ ﴿ أَنَّ لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ مُونِ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِهَا لَبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ٧٠) ۗ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كُذَّبَ بٱلْحَقّ لَمَّاجَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِيجَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِيَنَّهُمْ شُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ لَمَ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرِّحِهِ بَتِٱلرُّومُ ﴿ ۚ فِي ٓأَدۡنَى ٱلْأَرۡضِ وَهُم مِّنَ بَعَ اللهُ أَلاُّ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَ لْدُوَيُوْمَبِ لِإِيفَ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

تُ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًامِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلذَّنْيَاوَهُمْ عَنِٱلْأَخِرَةِهُمْ عَنِ ﴾ أُولَمْ يَنُفُكُّرُواْ فِيٓ أَنفُسهم مَّاحَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَ بِوَٱلْأَرْضَ ابَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأُجَلِ مُّسَمِّيًّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّا بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ۞ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِيٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلهِ مِّكَانُوٓٳْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِآ أَكَثَرُ مِمَّاعَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوۤاْ نَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُمُّكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَكُواْ ٱلسُّوَاْ كَانُّواْ كَانَّا وَأَي كَذُّبُواْ بِكَايِنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ جِايَسْتَهْزِهُ وِنَ ﴿ أَلَّهُ ۗ ٱللَّهُ يَنْدُوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ وَلَمْ يَكُن لُّهُم مِّن شُرَكَآبِهِ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَآيِهِمْ كَنْفِرِينَ ﴿ اللَّا ۗ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَهِ ذِينَفَرَّقُونِ ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ

عُنِقِبَةً

وَأَمَّاٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذُّبُواْ بِعَايَنِينَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُولَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ ١٦ فَشُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِّبِحُونَ ﴿ ﴿ ۖ وَلَهُ ٱلْحَمَٰدُ فِي ٱلسَّمَاوَ سِ وَٱلْا وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ اللَّهِ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمِيَّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكُذَٰ لِكَ تُخْرَجُونَ اللهُ وَمِنْ ءَايَتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشُرُ تَنتَشِرُونِ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَاتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجًا لِّتَسَكُنُواً إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْنِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ أَنَّ ۚ وَمِنْءَايَٰلِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلُوٰنِكُمْ ۚ إِنَّا فِي ذَٰلِكَ لَأَيْبَتِ لِلْعَكِلِمِينَ ﴿ ثَنَّ ۖ وَمِنْ ءَايَنِيْهِ - مَنَامُكُمْ بِٱلَّيُّل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ قُرُكُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَئِتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ ءَايْكِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَثُنَرِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي ِ بِهِ ٱلْأَرْضِ بُعْدَ مَوْتِهَا أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِتَقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ مُوالِكُ لَا يَاتُ

لِلْعَالَمِينَ فتح اللام

المواضع)

مِنْ ءَايَننِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦثُمَّ إِذَا دَعَاً دَعُهِ ةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ ﴿ ٢٥ ۗ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ (٢٠) وَهُوَ الَّذِي يَبْدَ قُواْ ٱلْحَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وُهُو أَهُونَ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَ ْرُضِ<sup>ْ</sup> وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيثُرُ (VY) ضَرَبَ لَكُم مَّشَلَامِّنَ كُمُّهَالِ لَكُمُ مِّن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ مِّن شُرَكَآءَ فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كُذِّكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ بَلِٱتَّبَعَٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَنَ مَهْدِي لَّ ٱللَّهُوَمَا لَهُمُ مِّن نَّنصِرِينَ ﴿٢٠) فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ يفًافِطُرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْمَ ٓ ٱلاَ بُدِيلَ لِخَ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيَّمُ وَلَكِحِي أَكْثُرُ ٱلنَّكَا لَا يَعْلَمُونَ الْآَنَ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقْيِمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعَاكُلُ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣١﴾



فَهُوَ إسكان الهاء

لِّتُرُبُواُ بالتاء المضمومة وسكون الواو

اْوَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتُهُ عِمَا قَدَّمَتْ ِ رُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْكِ لِتَقَوْمِ نُؤُمِنُونَ ﴿ ٧٧ ۖ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي لْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ أُوْلِئَيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٢٦﴾ وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِّ الِ النَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ اللَّهِ وَمَا عَانَيْتُ مُ مِّن زَكُوْةِ > وَجْدَاُللَّهِ فَأُوْلِيَهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي مَلْقَكُمْ ثُمَّ رُزْقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحُيِّ شُرَكَآيٍكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَ عَمَّانُشْرِكُونَ ﴿ ١٠ ﴾ ظُهُرُ ٱلْفَسَادُ فِيٱلْكِرِ وَٱلْبَحْرِبِمَا لَّذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّ كَانَ أَكْثُرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿ ثَالُ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لِلْ مُرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ بِذِيصَّدَّعُونَ ﴿ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهُم يَمْهَ لُـونَ ﴿ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِدٍ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ فَأَنَّ وَمِنْ ءَايَنِهِ عِ أَن يُرْسِلُ ٱلرَّبَاحِ مُبَشِّرَتِ وَلَيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ ، وَلتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأُمْرِهِ ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضِّلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَنْكَ مَنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤَمِنِينَ ﴿ كُنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُصُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلْهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۗ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ ـ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَ إِن كَانُوا مِن قَبْل أَن يُنزَلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ عَلَمْبْلِسِين اللهِ كَيْفُ فَأَنظُرْ إِلَىٰ ءَاثُنْرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْى ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ

أثر حذف الألف بعد الهمزة وبعد الثاء على

**وَهُوَ** إسكان الهاء الدُّعاءَ إذا تسهيل الهمزة الثانية وصلاً

مِّن ضُعْفِ بَعْلِ ضُعْفِ ضُعْفًا ضم الضاد في الألفاظ الثلاثة وجها واحداً

**وُهُو** إسكان الهاء

تنفع بالتاء بدل الياء ةَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ وَهُ } وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ غَيْرَ سَاعَ بَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ

٤١.



ويتخذها

هُرُوًا إبدال الواو همزة

أُذْنيُّهِ إسكان الذال

**وُهُو** إسكان الهاء أَنُ الشَّكْرِ ضم النون وصلاً (الموضعين)

وهو

يبني كسر الياء (جميع المواضع)

مِثْقًالُ ضم اللام

> الف بعد الصاد وتخفيف العين

لِنَفْسِهِ } وَمَن كُفَر فَإِنَّ ٱللَّهُ غَنَّ حَمِي الآلَ وُوصِّينًا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَ لُهُ رِفِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشۡحَكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَ أُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مُرْجِعُكُمْ فَأَبْبَّتُكُ بِمَا كُنْتُمُ تَغُمَلُونَ ﴿ ١٠٠﴾ يَكُنَيُّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَ ا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ يَكُنَّى أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ مَغْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ الاللهُ وَلَا تُصَعِّرُ خَدُّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغَنَّالٍ فَخُورٍ ۗ ﴿ وَٱقْصِدْ فِ مَشْيِكَ وَأُغْضُض مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ (١١)





**وهو** إسكان الهاء

بحرِ فلک ضم الياء وكسر الزاي ر م و ر تدعون بالتاء بدل الماء

اللَّهَ يُولِجُ ٱلْيُلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ ٱلْقَمَرُكُلُ يَجْرِيٓ إِلَىٰٓ أَجُلِمُّسَمَّى وَأَتَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدَّعُو لُ وَأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ الْ ٱلْفُلُّكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ ءَايكتِهِ ۗ ف ذَلِكَ لَأَينتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَاغَشِ كَٱلظَّلَل دَعَوُا ٱللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ هُم مُّ مُّنْصِدُ وَمَا يَجُحَدُ بِعَايَكِنِنَا وَلَدِهِ وَلَا مُولُودٌ هُو جَازِ عَن وَالِدِهِ مَشَيًّا إِنَّ وَعْدَ نَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدَّنِي إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُهُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِّ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْ وَمَاتَدُرِي نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرًا اللَّهُ



السَّمَآ. إِلَى سهيلِ الهمزة

تسهيل الهمزة الأولى

أدوز المهدرة الثانية مع الإدخال

اِنَّا همزة مكسورة على الإخبار



وَلَوْتَرَى ٓ إِذِٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَرَيِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهِ وَلَوْشِتْنَا لَأَنْيِنَاكُلُّ نَفْسِهُدَ لِهَا وَلِيكِنْ حَقَّالْقَوْلُ مِنَّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ۗ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَذَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلْدِبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّمَايُؤُمِنُ بَايَنِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِّرُواْ بَإِخَرُواْ مِاخَرُواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بَحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٩٠٥ اللَّهِ اللَّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٩٠٠ اللهِ المُنُوبُهُ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَّاءً بِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ۚ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَنَ كَانَ فَاسِقًا 'يَسْتَوْدُنَ ﴿ أُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىٰلِ حَلِي فَلَهُمَّ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١) وَأُمَّاٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَرِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْمِنْهَا أَعِيدُواْفِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ ﴿





أَبِمَّةً تسهيل الهمزة الثانية

الماء إلى تسهيل الهمزة الثانية



النبي من النبي ال

**ٱلَّنِي** يحذف الباء

1 25 6 5

فتح التاء وتشديد الظاء

وتشديد الهاء مفتوحة وحذف الألف

> **وُهُوُ** إسكان الهاء

النبي من النبي النبياء تخفيف الياء همزة مع المد شعرة مع المورد الثانية وإواً مفتوحة

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ ٱتَّق ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفرينَ وَٱلْمُنَا ان عَلَيمًا حَكِيمًا اللهِ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْك رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ كَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ ۚ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزُوكِ كُمْ ٱلنَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قُولُكُم بِأَفُوٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقُّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ اللَّهُ ٱدْعُوهُمْ لِأَكَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُهُ ٱلِدِّينِ وَمُولِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاكُمُ فِيمَا أَخْطَ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمٌّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا أنفسهم وأزوجه أمهانهم بِأَلْمُؤْمِنِينَ مِنْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَا ان ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مُسَطُورًا

النبيتين تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

> الطُّنونا اثبات الألف وقفاً ووصلاً

مقام فتح الميم الأولى

النبيء تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

بيوتنا كسر الباء

لأُنوها همزة قطع دون مد

ٱلنَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن نَّوْجِ وَلِبْرَهِيم وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا لِيَسْئَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِمَا ( ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تُكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هَٰ اللَّهِ ٱبْتَلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا اللَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ اللَّهِ وَإِذْ قَالَت طَّا بِفَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهْلَ يُثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْرُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتِنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلُو دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ لَّاتُوِّهَا وَمَا تَلَبُّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ اللَّ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبِّلُ لَا يُوَلُّونِ ٱلْأَذْبَئِرُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ﴿

قُللِّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أَو ٱلْقَتْلِ وَإِذَا

€0000° €0000° €0000°

تُمنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَنَّ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٧٧﴾ ﴿ قَدْيَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَأَ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّ ٱشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنْهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُ الْسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرُ أُولَتِكَ لَمْ نُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ ۚ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونِ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَنَالُوٓا إِلَّا قَلِيلًا أَنَّ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ حَسَنَةٌ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهُ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنَذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ

محسبون محسبون کسر السین

ا رم وسوة كسر الهمزة

وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا (")



قِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ ٱلْمُنَافِقِينَ ويَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمً كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَدْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (٥٠) وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهُ وَهُم مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبُ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٧ۗ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيَّ قُللَا زُوكِجِك إِن كُنتُنَّ تُردِّب ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ وَإِن كُنتُنَّ تُردُن اللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَ لْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ يَنِسَآءَ ٱلنَّيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ ٱلْعَذَابُ صِعْفَيْنَ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ

شَا أُوُ إسقاط الهمزة الأولى

النبي ألنبي أن الماء الماء

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

النبي يو تخفيف الياء ساكنة وزيادة

همزة مع المد



النبي ير تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

النسكة. إن تسهيل الهمزة الأولى

بيُوتِكُنَّ كسر الباء (الموضعين)

كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِن ٱتَّقَـٰتُنُّ فَلَا تَحْضُعُر مَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٣ وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنِ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُرُ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ وَٱذْكُرْنَ مَايُتُكَىٰ فِي يُبُوتِهِ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِئِينَ وَٱلْقَانِنَاتِ وَٱلصَّادِيقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّامِينَ صَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّةِ لِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنَبِمَاتِ وَٱلْخَوْظِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلْحَا فِظَاتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا كِرَتِ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَ

تَكُونَ

إِذْ تَقُولُ لِلَّذِيٓ أَنَّعَ مَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَ كَ زُوْجِكَ وَأَتَّى ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفّ . يِهِ وَتَخَشِّي ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّ لَّذِينَ خَلُواْمِنِ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدْرًا مُّقَدُورًا ﴿٣٨﴾ لَلْهِ قَدْرًا مُقَدُورًا لِيِّغُونَ رِسَالَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُوْ نَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَ رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ نَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَ

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

مسرالناء اَلنَّبيت<sub>ي</sub>عَنَ

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد ٱلنَّبِیَّ إِنَّا

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد ثم إبدال الهمزة الثانية واواً أو تسهيلها (الموضعين)

لِلنَّبِيِّ إِنَّ وصلاً: مثل حفص

لِلنَّبِيَمِ وقفاً: همزة بعد الياء

النبي مي أن تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد ثم إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

كَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِأَ لَذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكُحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَات أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَيَنَاتِ عَمَّكَ وَيَنَا







بيوت كسر الباء

أَلنِّبِيِّ إِلاَ وصلاً: مثل حفص ألنَّبِيَّ و وقفاً: همزة

النبيء ممزة بعد البياء مع المد

أَبْنَاً. إِخْوَانِهِنَّ تسهيل الهمزة الأولى

أَبْنَاءَ أُخُواتِهِنَ إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

النبي يو تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآهِ نَّ وَلَآ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ يَّمَنَّهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِكَ تُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُّبِينًا ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبَيُّ قُل لِآزُوكِ لَهُ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُّ وَكَاك اللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴿ أَنَّ ﴾ لَّين لَّرْ يَنكِهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا (أَنُّ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُيِّلُوا تَفْتِيلًا ١٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ لَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهُ وَمَا يُذُرِيكُ لَعَلُّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٣٠﴾ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفرينَ وَأُعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا اللَّهِ خَلِدِينَ فَهَآ أَبُدَأَ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ٥٠ كَوْمَ تُقَلُّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَكَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهُ الله وَقَالُواْ رَبُّنَا إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتُنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ كَنَّا مَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوًا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَنَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ ۖ يُمَّ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُو فَقَدُ فَازَ فُوزًا عَظِيمًا ﴿ ﴿ إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنِ أَنْ يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلُهُ ٱلْإِنسَٰنُ ۚ إِنَّهُۥكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ ۖ ۚ لِيُّعُذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

الرسولا إثبات الألف وصلاً ووقفاً

السَّبِيلًا إثبات الألف وصلاً ووقفاً

كثيرًا بالثاء بدل الباء



قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاّ أَصْغَـرُ مِن ذَالِكَ عُبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ ثُبِينِ " ۖ لِيَجْزِي لُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَيَهِكَ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ ﴾ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايِئِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتِكَ أَلِيمٌ (٥) وَبَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا لَّذِيَ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّيِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ عَميدِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ هَأَ ئُكُمْ إِذَامُزَّ قَتُوْكُلُّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَلِيدٍ



كِسُفًا إسكان السين



السّماه إِنَّ إِنَّ

تسهيل الهمزة الأولى

منساته

سُلكِنهِمُ فتح السين وألف بعدها وكسر الكاف

ا المحان الكاف

أبدال النون ياءً وفتح الزاي وبعدها ألف بدل الياء

الكفورُ ضم الراء

صكق تخفيف شدة الدال

فكل من اللام وصلاً

مُ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرَسِيرُواْ فَهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِنَ الاخرة مِمَّنَّ هُوَمِنْهُ كُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ

وهو



**وُهُوُ** إسكان الهاء

وَلَانَنَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ,حَتَّى إِذَافُزَّعَ عَن ْ قُلُوبِهِ مِّوَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكِيرُ اللهُ ﴿ قُلْمَن يَرْزُقُ كُمْ مِينِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلُاللَّهُ ۗ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (1) قُل لَا تُسْتَكُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَكُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (00) قُلُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينِ ٱلْحَقْتُم بِهِ عَشُرَكَ أَ كَلَّا بَلْ هُو ٱللَّهُ ٱلْمَذِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَكَ إِلَّا كَأَفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٠٠٠) وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قُل لَكُمْ مِّيعَادُ يَوْمِرِلًا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ٣٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُوَّامِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَ إِن وَلَا بٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُ وَلُوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِامُونِ ۖ مَوْقُوفُونُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لُولًا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (١٦)



فَهُوَ

وهو

شُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَلَوُلًا رُونَ ﴿ ثُنَّ قَالُواْ سُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمَّ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّ فَٱلْمِوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَلِّبُونَ ﴿ ۖ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَثُنَا يَتِنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآ وُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا ٓ إِفُّكُ ثُمُفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ وَمَآءَانَيْنَاهُم مِّن كُتُبِ وَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ اللَّ وَكُذَّبَ ُلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ وَمَا بَلَغُولُ مِعْشَارَ مَآ ءَانَيْنَاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠٠ ﴿ قُلُ إِنَّمَآ أَعُظُكُم بِوَحِدَةٍ تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبًا مِّن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُلَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِفَهُو لَكُمُ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللَّ قُلْ إِنَّ رَبِّ يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ الْكُلِ

نَقُولُ بالنون بدل الياء

أهنؤلاً. إِنّاكُرٌ تسهيل الهمزة الأولى



فَهُو إسكان الهاء

**وُهُوُ** إسكان الهاء

الهمزُّة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة

وهو إسكان الهاء

يُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّ تَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ` للَّهِ ٱلْغُرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِ إِنَّمَا يَدَّعُواْ حِزْ بَهُ إِلِيكُونُواْ مِنْ أَصِحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ١ ﴾ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ مُغْفِرَةٌ وَأَجْرُكُبِيرٌ ﴿ ۚ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ مِسُوءٌ عَمَلِه عَلَاءَاهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَهُدِي مَن يَشَآءُ فَلَا نُذِّهَبْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمايصَنعُونَ (١٠) وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ لرَّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِٱلْأَرْضَ بَعْدَ ٱلنَّشُورُ ﴿ ۚ ﴾ مَن كَانَ مُرِيدُ ٱلْعِزَّةِ فَيِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ فَيِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَ كُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَمُكُمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ خُلُقَكُمْ مِّن تُرابِ ثُمَّمِن نَطُفَةٍ ثُمَّرَجَهُ لُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ء وَ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرهِ عِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى لَلَّهِ يَسِيرٌ



ورگای لاین کیا دورگای دورگای

ٱلْفُ قَرَآة

وجهان:

۱.إبدال
الهمزة الثانية
واوًا مكسورة
۲. تسهيلها
بين الهمزة



أَخَذَتُّ إدغام الذال في التاء

ٱلْعُلَمَةُ وُاْ إن

وجهان:

۱.إبدال
الهمزة الثانية
واوًا مكسورة
۲. تسهيلها
بين الهمزة

وَٱلَّذِيَ أُوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرُ أَبِصِيرٌ ﴿ إِنَّ أُمُّ أُوْرَثُنَا ٱلْكِئَا لَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِ نَافِمِنْ هُمْ ظَالْمٌ لِنَفْسِهِ، وَ مُّقْتَصِدُّ وَمَنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهِ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوٓ أَوَلِهَا شُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ ﴿ اللَّهِ ﴾ ٱلَّذِي أَحَلُّنَا دَارُ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لا يَمَسُّنَا فَهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِهَا لُغُوبُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَجُزى كُلَّ كَفُورِ ﴿ إِنَّ ۗ وَهُمْ يَصْطَ فِهَا رَبُّنَا ٱخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَ أُولَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّـذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ﴿٧٧ۗ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ عَمَلِمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِنْدَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ السَّالَ السُّدُورِ

بعضهم بعضا إلّا غُرُورًا (ا إِنَّهُ,كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا ﴿ إِنَّ ۖ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهُ هُله عَهُلُ مَنظُرُونَ لَّهِ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزُهُ وَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرً

أَرَاثِيمُ تسهيل الهمزة الثانية

بلنس زاد ألفاً بعد النون - على الجمع -

ٱلسَّيِّئُ إِلَّا

وجهان:
1.إبدال
الهمزة الثانية
واوًا مكسورة
٢. تسهيلها
بين الهمزة



تَنزيلُ صم اللام

فَهی إسکان الهاء

س گا ضم السين (الموضعين)

عالذرتهم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال



، لَهُمُ مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكُذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُو تُّرْسَلُونَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ مَآ أَنْتُمْ إِلَّا بِشَرُّ مِّثْلُكَ وَمَآ رِّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُوْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٠٠ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا لُونَ ﴿ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُد قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمَّ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَـمَسَّنَّ مِّتَاعَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ ﴿ قَالُوا طَكِيرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِرْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْمَرِفُونِ ﴿ إِنَّ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ اللَّهِ مَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينِ ﴿ أَتَّبِعُواْ 'يَسَّئُكُكُو أَجْرًا وَهُم شُهَتَدُونَ ١٠٠٠ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي هِ تُرْجَعُونَ ﴿٣﴾ ءَ أَتِّخِذُ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهِ حَةً إِن ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغَن عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وِنِ ﴿ ﴿ إِنَّ إِذًا لَّهِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ﴾ إِنِّكَ إِنِّكَ ءَ كُمُّ فَأَسْمَعُونِ اللَّهِ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي لَمُونَ ﴿ إِنَّ إِمَا غَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكُرِّمِينَ ﴿

أين تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ع أَتَّخِذُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ا الموضعين (الموضعين)



لَّماً تخفيف الميم

الميتنة تشديد الياء وكسرها

وَالْقَصَرُ ضم الراء بْرَةً عَلَى ٱلْعِبَ آدِمَا يَأْتِيهِ مِ مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ ْيَرْجِعُونَ (اللهِ وَإِن كُلَّ لَّمَّا جَمِيعُ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ 'يَرْجِعُونَ (اللهِ وَإِن كُلَّ لَّمَّا جَمِيعُ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ايَةٌ لَمْهُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْـتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنَّهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلُنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِّن نَجْيِهِ نَنْبِ وَفَجَّرُنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ إِنَّ لِيأَكُلُواْمِن ثُمَرِهِ ـ لَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشْكُرُونَ (٢٠) كُلُّهَا مِمَّا تُنَابِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسه لَمُونَ ﴿ أَنَّ وَءَايِئُةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسَلَخُ مِنْهُ ۗ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿٧٧ وَٱلشَّـمْسُ تَجَـُ ذَالِكَ تَقَّدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ اللَّهِ ﴾ وَٱلْقَحَرِ قَدَّرَنَكُ مَنَازِلَحَيَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ إِنَّ لَا ٱلشَّمْسُ مَلْبَعَى لَمُ اَلْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّوكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ

ذُرِيَّاتِهِمْ ألف بعد الياء وكسر التاء

وَءَايَٰڎُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ الْ المُم مِّن مِّثلهِ عَمَا يُركُبُونَ (اللهُ وَإِن نَّشَا اتَأْتِيهِم مِّنْءَاكِةٍ مِّنْءَاكِتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ امَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ ٱطَّعَمَهُ ۚ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ تُبينِ ﴿ كُنَّ وَنَقُولُونَ مَتَى هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُهُ صَادِقِينَ

وجهان ۱. إسكان الخاء -مقدم-يخصمون بالخاء

سَكة لطيفة على الأنف لخفص

مَّرَقَدِنَا هَندَا لاسكت على الالف وصلاً شغلِ الغين الغين

60000 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1/4 (4): 1

وَأَنُّ اُعْبُدُونِ ضم النون وصلاً

نَحُسُهُ فتح النون الأولى وإسكان النون الثانية وضم الكاف مخففة

تَعَقِلُونَ بالتاء بدل الياء لَّتُنذِرَ بالتاء بدل

سَلَنُمُ قُولًا مِن زَّبِ رَجِي ﴿ أَلَهُ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَكِبَنِي عَادَمَ تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ ولَكُوْ عَدُقُّ مُّبِينٌ إِنَّ وَإِنَّا عَبُ دُونِيْ هَنْدَاصِرَطُّ مُّسْتَقِيمُ ﴿ ﴿ وَلَقَدْأَضَلَ مِنكُمْ جِيلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ الله هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ٱصْلَوْهَاٱلْيُوْمَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُوْمَ نَخْتِمُ فُوْهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ فَأَذِّ لُصُرُونِ ﴿ ١٦ ﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمُ نَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا رَجِعُونَ كِسْهُ فِي ٱلْخِلُقِ أَفَلًا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْهَ عِي لَهُ ۚ إِنَّ هُو إِلَّا ذِكُرُّ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ نِرَمَنَ كَانَ حَيَّاوَ يَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ ﴿



**يُحُزنِكَ** ضم الياء وكسر الزاي

وهی اسکان الهاء

**وُهُوُ** إسكان الهاء

**وُهُوُ** إسكان الهاء



برينة كسر التاء دون تنوين وصلاً إسكان السين اسكان السين اليم

أدوزا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

اِنًا هُمزة مكسورة على الإخبار

أُو إسكان الواو

> ورهن المنظمة المنظمة المنطقة المنطة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطة المنطة المنطة المنطة المنطة المنطة المنطقة المنطة المنطة المنطة الماطة الماطة الماصة الماطة الماطة

مَالَكُوۡ لَانْنَاصَرُونَ ۞ أَبِلۡ هُوۡ ٱلۡوۡمَ مُسۡتَسۡلِمُونَ ۞ وَأَقْبَلَ بِعَضُ عَلَى بَعْضِ يَسَآءَ لُونَ ﴿٧) قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَاعَن ٱلْيَمِينِ ﴿١ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطُ وَ بَلْكُنْئُمْ قُوْمًا طَلِغِينَ ﴿ ۚ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَّ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴿ ۖ إِلَّا فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنُوِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَنه إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ (٣٠) وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَّجْنُونِ إِنَّ كِلَجَاءَ بِأَلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ إِنَّكُمْ لَذَآبِهُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ السُّ وَمَا تَجُزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْكُمْ تَعْمَلُونَ وْتُ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿ إِنَّ ا فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرِّمُونَ الْأَنْ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّا عَلَى سُرُرِ مُّنَقَبلينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَعِينِ ﴿ فَ كَا بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِبِينَ (اللهُ فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ (٧٤) وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونُ ﴿ إِنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ بَسَاءَ لُونَ ﴿ فَا لَا قَالِهُ أَيْكُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ فَا

أبينًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال أُ•نَّكُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أُدوزًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

إِنَّا همزة مكسورة على الإخبار

أُءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ ٥٠ ۖ أَءِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامً الْ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ كَيْفَ كَانَ عَنِقبَةُ ٱلْمُنذُرِينَ ﴿





الادخال

المحال الهاء

نبیتا یاء ساکنة ممدودة ثم

الله الله ضم الهاء ورب ورب ضم الباء ضم الباء

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ (١٠٠ وَنَكَدُيْنَاهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْ مَيَّا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَهُو ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ ﴿ ۚ ۚ ۚ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْجٍ عَظِيمٍ ﴿ ﴿ ۖ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْأَنَا اللَّهُ عَلَى إِبْرَهِيمَ الْآنَ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ إِنَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ بَيتًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ وَبَدَرُكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقٌ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينُ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسَى وَهَكُرُونَ اللَّهُ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِينَ (١١) وَءَالْيُنَاهُمَا ٱلْكِئَبَ الْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَركُنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهُ سَلَكُمْ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ اللهُ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنَ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَّقُونَ النَّهُ أَنَدُعُونَ بِعُلَّا وَتَذَرُّونَ أَحْسَنَ أَنْخَالِقِينَ ﴿ اللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلِينَ ﴿ اللَّهُ

20.



الي السين ا

وهو



وهو

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

مَا لَكُمْ كُنْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ ١٥٤ ﴾ أَفَلا نَذَكُرُونَ ﴿ ١٥٥ ﴾ أَمَلَكُمْ سُلُطُنُ ثُمُّه اللهُ اللهُ عَلَمُواْ بِكِنَابِكُو إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللهُ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْج نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ الْمُ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٠٥ ﴾ إِلَّا عِبَادَاُلُّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١١٠ ﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ ﴿ ١١١ ﴾ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَلْتِنِينَ ﴿ ١١٠ ۗ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ١١١ ۗ وَمَامِنَّاۤ إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعْلُومٌ الله الله وإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافَوْنَ الله وإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ (١١١) وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ (١١٧) لَوَأَنَّ عِندَنَاذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ (١٨٨) لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْ١١١) فَكُفُرُواْ بِهِ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ ۗ وَلَقَدُّ سَبَقَتْ كَامِنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ اللهُ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُهُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿٣٧﴾ فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿١٧٤ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿٧٥﴾ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٧﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَهُمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ (٧٧) وَتُوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ (١٧٨) وَأَشِيرُ فَسُوْفَ بُصِرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ٨٠٠ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ وَلَلْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ السَّا وَلَلْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ السَّا



أُ•نزِلَ

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

لَيْكُةً

وحدف الهمزة وفتح التاء وصلاً وابتداءً

هَاؤُلاً.

سهيل الهمزة الأولى



وكي إسكان الياء



ْصِبْرْ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِدَذَاٱلْأَيْدِ ٓ إِنَّهُۥٓ أَوَّابُ ﴿٧ۗ) إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسِبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ ١٠ وَٱلطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَّابُ (١٠) وَشَدَدُنَا مُلَكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ اللَّهِ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُم قَالُواْ لَا تَحَفُّ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَٱحْكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَى سَوَآءِٱلصِّرَطِ السَّاإِنَّ هَلَاۤ ٱجۡعِلَهُۥ تِسْعُ وَتَسْعُونَ نَعۡجَةً وَلِيَ نَعِيَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكُفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ ٣ ۖ قَالَ لَقَدْ ظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَنْغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغَفَرَرَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ الله الله عَنْ فَهُ فَرُنَا لَهُ وَذَالِكُ وَإِنَّ لَهُ وِعِندُنَا لَزُلُفَى وَحُسُنَ مَابِ الله عَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يُوْمَ ٱلْحِسَابِ (اللهُ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بِيَنَّهُمَا بَطِيلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُو فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّادِ ﴿ ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَـنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ اللهُ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبِنَرُكُ لِيَدَّبَّرُوٓا عَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ اللهِ وَوَهَبُنَا لِدَاوُودَ سُلِيَمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّاكُ الله عَرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّا فِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللهِ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبُتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ السَّ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ السَّ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ الْ اللهِ عَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلُكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعْدِيٍّ إِنَّكَ أَنَ ٱلْوَهَابُ ( اللَّهِ اللَّ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ ، رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ (١٠) وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ اللَّهِ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللَّهِ الْمُعَالَمُ هَذَا عَطَآؤُنا فَأُمْنُنَّ أَوْ أُمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ ٣٠ كُوا نَا لَهُ,عِندَنَا لُزُلْفِي وَحُسَّنَ مَعَابِ اللهُ وَأَذَكُرْ عَبْدَنَا آلُونِ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابِ اللَّ ٱرْكُضْ برجَالِكَ هَلَا مُعْتَسَلُّ بَارَدٌ وَسَرَابُ (١٤)

**إِنِيَ** فتح الياء

بعُلِی فقع الباء

وعُذَابٍ اُركض ضم التنوين

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَ اللهُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَأُضْرِب بِهِ عَوْلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ اللَّهُ وَأَذَكُرْ عِبْدُنَّا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيُعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ اللهِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿ اللهِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ اللهُ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلٌّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ ﴿ اللَّهِ هَٰذَا ذِكُرٌّ ۗ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ ((اللهُ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبُوبُ (٥) مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدَّعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشُرَابِ (٥١) ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ أَنَّ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (٣٠) إِنَّ هَنَدَا لَرَزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ (٤٠٠) هَـنَذَّا وَإِنَّ لِلطَّعِينَ لَشَرَّ مَاكِ (٥٠) جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَيِتْسَلَّلِهَادُ (٥٠) هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثُ وَعَسَّاقٌ (٧٠) وَءَاخُرُ مِن شَكْلِهِ أَزُواجُ (٥٨) هَنْذَا فَوْجٌ مُقْفَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ (٣) فَالْوَابِلُ أَنتُكُمُ لَا مُرْحِبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَذَّمْتُمُوهُ لَنَأَ فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ الْ

بخالِصة كسر التاء بدل التنوين

> ه (گل)ه ښت ښن لکېزب ۲۱ ۲۱ ۲۹

وغساق تخفيف السين

قَالُواْ رَبِّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ

وَقَالُواْمَالَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَٱلْأَشْرَارِ ﴿ اللَّهُ أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَاثُرُ ﴿ ١٣ ﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُالْقَهَارُ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُالْقَهَارُ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُالْقَهَارُ ﴿ وَ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ ا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُٱلْغَفَارُ ﴿١٦ ۖ قُلْهُو نَبُؤُا عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ ١٠ ۚ إِن يُوحَىٰ إِلَىٰٓ إِلَّا أَنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْحِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ (٧٧) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ وسَجِدِينَ ﴿٧٠ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْمَكُهُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ ٣٧ ۗ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرُ وَكَانَمِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ٧٠ قَالَ يَّإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُّدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيدَيِّ أَسَّتَكُبَرْتَ أَمْكُنت مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ فَخَلَقَنْنِي مِن نَّارِ وَخَلَقَنْهُ مِن طِينٍ اللهِ عَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَافَإِنَّكَ رَحِيمُ اللهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ ﴿ ﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ﴿ ٧٠ ۖ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرينَ ﴿ ﴾ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ ٨ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُوينَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٥ ۗ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١٨ ﴾

المُحْرِيًّا ضم السين

لي إسكان الياء

لَعُنتِيَ فتع الياء فَأَلْحُقَّ فَتَع القاف



خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزُواَجٍ يَغَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا إِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكَ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ١٠ إِن تَكْفُرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ عَنِيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشَكُّرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزَرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَتِثُكُم بِمَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ الْإِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِانسَنَ ضُرٌّ دَعَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيْضِلَ عَن سَبِيلِهِ - قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَب ٱلنَّارِ ﴿ ۚ أُمِّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآبِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ أَعَلَى هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ اَنَّقُواْ رَيَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُوفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ نَنْ



أَمَنُ الميم تخفيف الميم

اني الياء فتح الياء (الموضعين)

قُلْ إِنِّيَّ أُمْرْتُ أَنْ أَعْبُدَالَتَهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ١١ ﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ١١ ﴾ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِي اللهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ ويني اللهُ فَأَعْبُدُ وَإِمَا شِئْتُم مِن دُونِهِ اللهِ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَلَا ذَاكِ هُوَ ٱلْخُمُنَرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴿ لَا لَهُمُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعَيْهِمْ ظُلَلُ ذَالِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ ﴿١٦﴾ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّلۡغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشُرَيْ فَبُشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَيَهِكَ هُمۡ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ۖ ۖ ۖ ُفَمَنْحَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ ﴿ الْأَالُ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبنِيَّةٌ تَجْرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا وَعَدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَسَلَكُهُ ويَنكِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ عَزَرْعًا تُعْنَلِفًا ٱلْوَانُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ (١)

٩





﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ أَلْيُسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفرينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿٣٣﴾ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِمَّ ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ ليُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ٱلْيُسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةًۥ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٠ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلِّ أَلِيسَ ٱللهُ بِعَنِيزِ ذِي ٱنْنِقَامِ اللهِ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَرِتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُرَبِ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ = أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَى مُمْسِكَتُ رُحْمَتِهِ ۚ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ ۚ قُلْ يَكَفُّومِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُقِيمٌ ﴿

أَفَرُ: يُتُمُ تسهيل الهمزة الثانية المرُّءُ التَّالِيْعُ وَالْعِشْرُونَ

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكَ كَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِ كِيل (اللهُ اللهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلِّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهُ ۖ أَفَيُمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِمُّسَمَّىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ نَنْفَكَّرُونِ ﴿ إِنَّ أَمِراً تَخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآ ۗ قُلْ أُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّالُ قُلِ لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ﴿ إِنَّا وَإِذَا نُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ ١٠٠ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ أَنَّ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِاَ فَنَدَوْاْ بِهِ عِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَبَدَا لَهُمْ مِّنِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ لَا اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ لَا اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ لَا اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ أَلْقِيلُوا مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ مِن اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ أَمِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ





أُوْ تَقُولَ لَوْ أَرَّ ٱللَّهَ هَدَىني لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّ قِينَ الْ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ أَنَّ بَلِي قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَنتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكۡبُرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَنفرينَ ١٠٠ وَبَوۡمَ ٱلۡقِيدَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسَودَّةً ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّهُ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ أَنَّ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّـ قَوْلُ بِمَفَازَتِهِمُ لَا يَمَثُنُهُمُ ٱلشُّوَةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ ﴿ اللَّهِ قُلُ أَفَعَيْرُ ٱللَّهِ مَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَنْسِرِينَ ﴿١٠﴾ بَلَ ٱللَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ ١٦ ۖ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ وٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ ثُهُ، بَوْمَ ٱلْقِيكَ مَاةِ وَٱلسَّ مَاوَاكُ مَطُويَّاتُ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧﴾

**وُهُوَ** إسكان الهاء

كا مُرُونِيَ مد الواو حركتين وتخفيف النون وفتح الياء بِٱلنَّبِيتِ عَنَ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وهو

فرِّحتُ تشدید التاء

وَفُرِّحَتُ تشدید التاء

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَ بِي وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخۡرَىٰ فَإِذَا هُمۡ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ وَجِاْتَ ءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَوُفِّيتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ الْ٧) قَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنْكُرُ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِرَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَنذاً قَالُواْ بَلِيَ وَلِنَكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ٧٧) قِيلَ ٱدۡخُلُواۤ أَبُوٰبَ جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيهَٓ آَفِيتُسَمَثُوى ٱلْمُتَكِبِينَ ﴿ ٧٧﴾ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى لْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنَهُا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَأَوْرَيْنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآَّةُ فَيَعْمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ا





فَأَخَذَ اللهِ مَ إدغام الذال في التاء

كلمت ألف بعد الميم على الجمع

تِ عَذْنِ ٱلَّتِي وَعَدتُّهُمْ وَمَن صَ وَأَزُورَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنت وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْرَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۖ إِنَّ إِنَّ لَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ كُمْ إِذْ تُدْعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُّرُونَ (اللَّهُ قَالُواْ رَبُّنَا آمَتَّنَا ٱلْمُنَّيِّنِ وَأَحْيِيَّتَنَا ٱثْنَتِينِ فَأَعْتَرُفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهُلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ اللهُ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ وَكَ مُرْتُكُّم وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عَ تُوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايِنتِهِ وَيُنَزِّلُ اللَّهِ اللَّهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ ﴿٣﴾ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴿ اللَّا رَفِيحُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِيُنْذِرَ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ ﴿ أَنَّ يَوْمَ هُم بَكِرِزُونَ لَا عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَن ٱلْمُلَّكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهُ

مُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ لَلَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَنظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيهِ يُطَاعُ ﴿ لَا يَعْلَمُ خَابِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ اللَّهِ لَا يُعْلَمُ خُابِنَةً ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي ٱلصَّدُورُ ﴿ اللَّا وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠٠٠ ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِ مَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿ اللَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُمْ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَدِينَ وَسُلَطُن مُّبِينِ ﴿ اللَّهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنجُرُ كَذَّابُ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اُقَتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ,وٱسۡتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَالِ اللَّهِ اللَّهِ ا

تَدُعُونَ بالتاء بدل الياء



إِنِيَ فتح الياء (جميع المواضع)

**وَ أَن** نتح الواو دون هماة قبلها

وَقَالَ فِـرْعَوْثُ ذَرُونِيٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلُيَدُعُ رَبُّهُۥ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿ ۖ أَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذُتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبّر مِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّوَّمِنُ مِنْ ءَالِ فَرْعَوْنَ يَكُنُدُ إِيمَانَهُ وَأَنَقُتُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن زَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابُ ﴿ ۖ كَا يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَلَهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآأُرِيكُمْ إِلَّا مَآأُرَيٰ وَمَآ أُهَدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي عَامَنَ يَنْقَوْمِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ اللَّ وَيَنَقُوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيَكُمْ بَوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴿٣﴾ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴿ ٣٣﴾

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ إِنَّ حَتَّىَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُكُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ وَسُولًا كَنَاكِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسَرِقُ مُّرْتَابُ اللهُ اللَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلَطَنِ أَتَىٰهُمٍّ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ١٠٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَامَانُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لِعَلِيِّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ﴿ ۖ ٱلْشَبَابَ السَّا ٱسْبَابَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٓ إِلَىٓ إِلَكِهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥُ كَذِبًّا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ ـ وَصُدَّ عَن ٱلسَّبِيلْ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿٣٦ۗ) يَنقَوْمِ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ ﴿ أَنَّ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ سَيَّئَةً فَلَا يُجَزِّي ٓ إِلَّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِرٍ ثُو فَأُوْلَيْهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ الْأَلْ

لَّعَلِّيَ فتح الباء

فَأَطَّلِعُ ضواليين

وصد فتح الصاد

اُتَّبِعُونِ م بالياء الساكنة

وهو



ما لي

**وَأَنَا** الْالف الْالف

أُمْرِي فتح الياء

وَيَكْقَوْمِ مَا لِيّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهِ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَارِ اللهَ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُۥ دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الآل) فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ وَأُفَوَّضُ أَمِّرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِالْعِبَادِ الْكَ فَوَقَىٰ هُٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكَرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (60) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدُخِلُوٓا ۚ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينِ ٱسْتَكَبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمُّ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُه مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ (٧) قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓاْ إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْحَكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ أَدْعُواْ رَبَّكُمُ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (1)

أُوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَكِنَ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَا دُعَتَوُّا ٱلۡكَـعَلَامِ اللَّهِ فِي ضَلَالِ صُّ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ ٥٠ يَوْمَ لَا يَنْفُعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَةُ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَءُ ٱلدَّارِ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثُنَا بَنِيَ إِسْرَبِهِيلَ ٱلْكِتَنَبِ ﴿ ٥٠ هُدُى وَذِكَرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَـٰيْرِ سُلُطَـٰنِ أَتَـٰهُمُ إِن فِي صُـٰدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ ا هُم بِبَلِغِيةً فَأُسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّكُهُ هُوَ ٱلسَّحِيد الْبَصِيرُ ﴿ أَنَّ لَخُلُقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسُوحِيُّ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكُّرُونِ ﴿

بَــَـذَكَّرُونَ بالياء بدل التاء

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَلَئِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّم دَاخِرِينَ ﴿ أَلَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ ذَٰ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوٍّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ اللهُ كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بَايَنِ ٱللَّهِ يَجِحُدُونَ اللهُ اللهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزْقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَجَارَكَ ٱللَّهُ رَبِّ الْعَنْلُمِينَ اللهُ هُوَالْحَيُ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعُبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيِّنَنَتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَّابِ ثُمَّ مِن نُطِّفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُو شُـيُوخَاْ وَمِنكُم مَّن يُنَوَفَّى مِن قَبَلِّ وَلِنَبْلُغُوَّا أَجَلًا مُّسَمِّح وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِى يُحْيِى وَيُمِيثُ فَإِذَّا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ اللَّ ٱلَّهِ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايِكتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿ ۚ ۖ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَابِهِ ِ رُسُلَنَا ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٧) إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَفِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧) فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ٧٧ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُّواْ عَنَّا بَلِ لَمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْءًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُٱلْكَفرينَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُا لَا اللَّه ذَالِكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ ۚ اللَّهُ الدُّخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّهُ خَلِدِينَ فِيهَ آفِيلُسِ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّدِينَ ﴿٧﴾ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَـدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَعِمِمَّ نُريَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

جَمَّا أُمْرُ إسقاط الموذة الأول

وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بَّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا مَأْ كُلُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهِا مَنَافِعُ وَإِلْتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ يَحْمَلُونَ اللهِ وَيُريكُمْ ءَاينتِهِ عَأَى ءَاينتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّهُ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكُثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّاجَآءَ تَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيْمَةُ رَءُونَ ﴿ اللهِ اللَّهُ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَكَعَلَمُ وَكَعَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿ اللهِ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بِأَسَنَّا سُنَّا سُنَّا سُنَّا ِ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ قَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنِفِرُونَ (m)



أُربنكم تسهيل الهمزة الثانية مع



وَهُیَ اِسکان الهاء

فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أُمُرِهُ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَاْ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيزِ ٱلْعَلِيمِ الْاللَّ فَإِنْ أَغَرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرَّتُكُمُّ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ ﴿ اللَّهِ إِذْ جَاءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْحِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ اللَّهِ فَأَمَّا عَادُّ فَأُسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرُواْ أَبَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ عَلَيْهِمْ دِيعًا صَرْصَرًا فِيَ أَيَّامِ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱخْزَىٰ وَهُمُ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ عَامِنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ اللَّهَ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ 🕚

نَّحُسَاتِ الحاء

نحشر نون مفتوحة وضم الشين

أعداء فتح الهمزة

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ٢٠﴾ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَلُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلِيَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ اللهُ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُو ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَّدَىكُمْ فَأَصِّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّهُ فَإِن يَصِّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَكُمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَقَيَّضَ مَا لَمُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِلِنَدَا ٱلْقُرِّءَ إِن وَٱلْغَوَاْفِيهِ لَعَلَّكُمُ تَغَلِبُونَ ﴿ فَانَذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ كَا ذَالِكَ جَزَآهُ أَعَدُلَهِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمُ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُدِّ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِّايَلِنَا يَجْحَدُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (اللهُ)

**وُهُو** إسكان الهاء



جَزَاءُ أعداء إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

نَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَاٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ تَــَّنَزُّلُ عَلَيۡهِ مَلَيَكِ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَــُدُونَ ﴿ اللَّهِ نَعَنْ أَوْلِيآ أَوُّكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ﴿ إِنَّ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيم ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ٣٣ ۗ وَلَانَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّهِ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥعَدَ وَثُوُّ تُّ حَمِيعٌ (١٣) وَمَا يُلَقَّىٰهِ ٓ إَلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّٰهِ ذُو حَظٍّ عَظِيمِ (٥٣) وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزْغُ فَأَسۡتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّا وَمِنْءَايَـ الَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْ وَلَا لِلْقَ مَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنِ ٱسْتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنْ لَـ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ مِاليَّهِ وَالنَّهَارِ وَهُمَ لَا يَسْعَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَسْعَمُونَ الله



وَمِنْ ءَايِكِيهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ اَهۡتَزَنَ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَهُمَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌُأُمْ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيْمَةُ ٱغْمَلُواْ مَاشِتًهُ إِنَّهُ, بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمَّ وَإِنَّهُۥ لَكِئنَبُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهِ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ لُّ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ (اللهُ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قَلَ لِلرُّسُل مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجِمَيًّا لَّقَالُواْ لُوَلَا فُصِّلَتْ ءَايِكُهُ وَءَاغْجَمِيٌّ وَعَرَيٌّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أَوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ (اللهُ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ لفَ فِيهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رِّبِّكَ لَقُضِيَ نِنَّهُمُ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبِ ١٠٠٠ مَّنْ عَدِ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ

ء المجدي إدخال ألف بين الهمزتين (مع تسهيل الثانية)

**وُهُوُ** إسكان الهاء



إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَنَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿٧﴾ وَضَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَحِيصِ ﴿ اللَّهِ لَا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ وَلَهِنَ أَذَقْنَكُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِيّ إِنَّ لِيعِندَهُ وَلَلْحُسِّنَيْ فَلَئُنَبِّنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أُعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ ء وَإِذَا مَسَّـهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ إِعَرِيض اللهِ الله به ء مَنْ أَضَلُّ مِمَّنَّ هُوَ فِي شِقَ اقِ بَعِيدٍ ﴿ وَ اللَّهُ سَنُرِيهِمَّ ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ ثُنَّ أَلاَّ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةِ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمُّ أَلَآ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تَحِيطُ ﴿ ١٠٥

رقی وجهان ۱. فتح الیاء مقدم-۲. اسکانها

أرأيتم تسهيل الهمزة الثانية



وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

> يكاد بالياء بدل التاء

وهو

ورقی نین نین دربنها درمی

فَاطِرُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكَ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيدٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَي وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهِ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ. بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ ا شَرَعَ لَكُمُ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عِنُوحًا وَٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْسَاۤ إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ عَ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَي ۖ أَنَ أَقِيمُواْ ٱلدِينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيدُكُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْ دِٱللَّهُ يَجْتَبِيٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَهَدِيٓ إِلَيْهِ مَن يُنيبُ ﴿ اللَّهُ وَمَا نَفَرَقُوٓ أَإِلَّامِنَ بَعَدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَيِّكَ إِلَىٰٓ أُجَلِ مُّسَمَّى لَّقَضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريب فَلِذَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَاۤ أَمِرْتَ وَلَا نُنَّبِعُ أَهْوَآءَ وَقُلْءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِ كُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ حُجَّةَ بِيْنَنَا وَبِنْنَكُمْ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بِيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ((0)

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُۥ حُجَّنُّهُۥ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدُ (١١) اللهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِئنَبِ بِٱلْحَقِّ وَالْمِيزَانَّ وَمَا يُدِّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ لَا يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عَرَزُقُ مَن يَشَأَّةً وَهُو ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيرُ (١١) مَن كَاكَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ (أَنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُ اشْرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّن لِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِهُ مُ عَرَى ٱلظَّدلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَوَاقِعُا بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتَّ لَمُم مَّايِشَآءُونَ عِندَرَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُٱلْكَبِيرُ اللَّهِ

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

> نُوُّتِهِ كسر الهاء دون صلة

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

يفعلون إبدال التاء ياءً

هِ اللهُ ال

وجهان: ١.إبدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

مّصِيبَةِ بِمَا

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّثُرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتُ قُلِ لَّآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ، فَهَاحُسَنَا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ ٢٣ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُ أَبِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ ثَا ۖ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبُلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نُفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ عَنْ عِبَادِهِ وَ وَيَعْلَمُ مَا نُفْعَلُونَ ﴾ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكُفُرُونَ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ اللهِ اللهِ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْظُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاَّهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ع خَبِيرٌ بَصِيرٌ (٧) وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ, وَهُوَ ٱلْوَلَيُّ ٱلْحَمِيدُ (١٠٠٠) وَمِنْ ءَايَنهِ عِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِ مَا مِن دَآبَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآهُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ أَنَّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّ

لحوار على الماء وصلاً الريك الريك الماء على الماء على الماء الماء على الماء الموها ال

وَيَعْلَمُ

وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلْحُوارِ فِ ٱلْمُحْرِكَالْأَعْلَيْمِ (٣٠) إِن يَشَأَ يُسُكُن لَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظُهُرِوْءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوُ يُوبِقُهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكَثِيرِ ﴿ اللَّهِ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَلِنَامَا لَهُم مِّن مِّحِيصِ اللهُ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَنَعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمَ يَتُوكُّلُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ أَسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمَّرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْنُصِرُونَ ﴿ إِنَّ وَجَزَّوُّا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ، عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ۚ وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُوْلَيْهِكَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ ﴿ إِنَّ اِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أُولَيَبِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ اللُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ. مِن وَلِيِّ مِّنُ بَعْدِهِ ۚ وَتَرَى ٱلظَّلِلِمِ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ يَشَآهُ إِنْكَتَا

وجهان:

۱.إبدال
الهمزة الثانية
واؤا مكسورة
٢. تسهيلها
بين الهمزة

ير سيل ضم اللام

فيوحى

يَشَآهُ إِنَّهُ،

وجهان:

۱ إبدال
الهمزة الثانية
واوًا مكسورة
۲. تسهيلها
بين الهمزة
والياء



**إن** ئسر الهمزة

نبي و تخفيف الياء

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

مهندًا

219

لم يعد حمّ

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَشَرْنَا بِهِ ـ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰإِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ ۚ ۚ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرَّكُبُونَ ﴿ ۚ ۚ لِلَّهِ تَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ ۗ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُّ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ ١٣ ۗ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزُءً ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ﴿ اللَّهِ أَمِرا تَخَذَ مِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتِ وَأَصْفَىٰكُمُ بٱلْسَنِينَ ﴿١١﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرِّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ ﴿ أَوَمَن يُنشِّؤُا فِي لِهِ وَهُوَ فِي ٱلَّخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ﴿ ۖ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَمِ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَنْدُ ٱلرَّحْمَينِ إِنَكَّا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكَ شَهَادَ ثُهُمٌ وَيُسْعَلُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَا مَّالُهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمِ ۖ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَغَرَّصُونَ لِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمُسِ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثُرِهِم مُّهُمَّدُهُ

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

ينشؤاً فتح الياء وإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الشين

عند بنون ساكنة بدل الباء دون ألف وفتح الدال

أرستها أوا زاد همزة مع تسهيل الهمزة الثانية نحو الشين، ثم الشين، ثم دوجهان: الإدخال وهومقدم.

> ۲. دون إدخال





فل بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام

لِيُوتِهِمُ

كسر الباء

وَلِيكُوتِهِمْ كسر الباء

لَمًا تخفيف الميم

فَهُوَ

وَيُحْسِبُونَ

جاءً الله زاد ألفاً بعد الهمزة - على التثنية -

وتِهِمْ أَبُوْباً وَسُمُرُرًا عَلَيْها يَتَّكِحُونَ ﴿ ﴿ وَأُخْرُفَا وَإِن كُلُ ذَالِكَ لَمَّا مَتَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْأَخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ قِينَ الْ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضُ لَهُ وشَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ وَيِنُ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ ثُمُّهَ تَدُونَ ﴿٣٧﴾ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَنكَتُ بَيْنِي وَبَيْنَكُ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿٣﴾ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَكَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ ۖ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْعُمْيَ وَمَن كَاتَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُبِينٍ ﴿ الْ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ إِنَّ أَوْ نُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ اللَّهِ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ ثَنَّ وَإِنَّهُ وَلِذَكُرٌ لِّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ كَا ۚ وَسَّكُلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْكِنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدُأُرُسُلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ وَفَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ثَا فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَايَلِنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ ثَا اللَّهُ

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذَنَهُ بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ ۖ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ <del>لَنَا</del> رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهِ فَكُمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ عَوْنُ فِي فَوْمِ قَالَ يَنَقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلَّكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَرُ تَجَرَى مِنْ تَحْتَى ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِ يَنُّ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ اللهِ فَلَوْلَا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَآءً مَعَهُ ٱلْمَكَيْكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَنْفَهُمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخرينَ ۞ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْبِيمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ ﴿ وَقَالُوٓا مَأْلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَّدُّ أَنْعَمَّنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِّي إِسْرَتِهِ يِلَ (٥) وَلَوْ نَشَآءُ لِجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَتِكَدَّ فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿ ١٠)

وزاد ألفاً



الثانية

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونَ هَلِذَا صِرَطُّ تُسْتَقِيمُ اللَّ وَلَايَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطُانُ ۚ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِتُ ثُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيْنَ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيدِّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُورُ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُّ مُّسْتَقِيمُ اللهُ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ﴿ ﴿ هَلَ يَنْظُرُونِ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ يَعِبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحَـُزُنُونَ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَلِنَا كَانُواْ مُسْلِمِينَ (١٠) أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ يَّحْ بَرُونَ اللَّ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَغَيْثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ ۚ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ لَكُورُ فَهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ يُنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ ١٧٧﴾

يكعِبَادِي إثبات الياء ساكنة وصلاً ووقفاً

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ ٧٧ ۖ لَا يُفَتَّرُ عَنْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٠) وَمَا ظَلَمَنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُٱلظَّٰ لِمِينَ (٧٠) وَنَادَوْاْ يَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكِثُونَ ﴿ ۖ لَقَدُّ جِئْنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ١٠٠ أَمْ أَبْرَمُوٓا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ اللَّهُ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ بَلَيْ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُٰبُونَ ﴿ ۚ فُلِّ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَلِيدِينَ (١٨) سُبُحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ أَنَّ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّىمَآءِ إِلَكُ ُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنَّةُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُمْ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٠) وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٩٠٠ وَلَينِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وَقِيلِهِ - يَنَرَبِّ إِنَّ هَنَؤُلآء قَوْمُ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿

يحسبون كسر السين

> **فَأَنَا** شِبات الألف

**وُهُوُ** سكان الهاء

(الموضعين) الستكما. إلكة

و تسهيل الهمزة الأولى

وقيلة، فتح اللام وضم الهاء

تَعُلَمُونَ بالتاء بدل



رُبِّ ضم الباء



**إِنِّي** نع الياء

فاسر همزة وصل بدل القطع

وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِيكُم بِسُلْطَن مُّبِينِ ١٠٠ وَإِنِّي عُذْتُ برَق وَرَبّكُرُ أَن تَرْجُمُونِ ١٠٠ وَإِن لَمْ نُومِنُواْلِي فَأَعَلَزِلُونِ ١١٠ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنَّ هَنَوُٰلَآءِ قَوْمٌ تُجَرِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَسْرٍ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴿ ٣٣ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًّا إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ ﴿ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمِ ١٠٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴿٧٧﴾ كُنَالِكَ وَأُوِّرَثَنَهَا قُوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿٨﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ﴿ ۖ وَلَقَدُ نَجَيْنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ ﴿ ۖ مِن فِرْعَوْ بَ إِنَّاهُمْ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ آ ﴾ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيكتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ ٣٣ إِنَّ هَنْؤُلَآء لَيَقُولُونَ ١٠٠٠ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَثُنَاٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ ۚ ۚ فَأَتُواْ بِعَابَا بِنَاۤ إِن كُنتُمۡ صَدِقِينَ ﴿ ۖ ۖ أَهُمُ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ (٧٧) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيَّنَهُمَا لَعِبِينَ (٣٧) مَا خَلَقْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٠)

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ أَنَّ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مُّولَى شَيْءًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ١٤٠ كَأَلْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١٠٠ كَغَلَى ٱلْحَمِيدِ (أَنَّ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيدِ (٧٠) ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (اللهُ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَن بِيرُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّ هَلَا امَا كُنْتُم بِهِ عَمْتَرُونَ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أُمِينِ (أَنَّ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ و كُلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَبِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ١٠٠ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلّ فَنَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَكَ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥٠) فَضَلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرُنِكُهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿ ٥٠ كُنَّا لَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ٥٠ كُن

حمَّ ( ) تَنزيلُ ٱلْكِئب مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ ( ) إِنَّ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ وَفِ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَاَّبَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ثُلُ وَٱخْنِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّـمَآءِ مِن يِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْمِرِيفِ ٱلرِّيكِجِ ءَايَنتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (٥) تِلْكَ ءَاينتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ عِنْ مِنُونَ ﴿ وَيَلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثْلُهِ ( ٧ ) يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْكَىٰ عَكَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّهْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيم ( ﴾ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَتِيكَ لَكُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ١ مِّن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمْ وَلَا يُغْنِي عَنَّهُم مَّا كُسَبُواْ شَيْعًا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ۚ ۖ هَٰذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱلبِكُر اللهِ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ } وَلَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ اللهِ وَسَخَرَلكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللَّا

المُرُوًّا إبدال الواو همزة

أُلِيمِ تنوين كسر بدل تنوين الضم



قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغَفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنيَ إِسْرَيْءِيلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأُمَّرِّ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أُإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا نُتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيُّ ۚ أَوَانَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَآ ءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ (١) هَنذَا بَصَنَّيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوِّمِ يُوقِنُونَ اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّءَاتِ أَن نَّجَعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَّاءَ مَّعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴿ أَنَّ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ

وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 📆

أَفُراْيِثَ تسهيل الهمزة الثانية

تَذُكُّرُونَ تشديد الذال

نُوَّءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ هُونهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ع وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكُّونَ ﴿٣٣﴾ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُمْلِكُنَّآ إِلَّا ٱلدَّهُرُ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱثْتُواْبِابَآبِاآإِن كُنتُدْ صَلِدِقِينَ ﴿ أَنَّ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُو ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِيْكُةِ لَا رَبِّي فِيهِ وَلِكِكُنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٠) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخُسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ هَلَذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِتُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدِّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ فَاللَّهُ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا الْفَلَمْ تَكُنَّ ءَاينتِي تُتُلَى عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرَتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ اللهِ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَتَّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِهَاقُلْتُم مَّانَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٦ۗ



هُرُوًا إبدال الواو همذة

**وُهُوُ** إسكان الهاء



أَرَأْيَتُمُ المِمزة

وَبِدَاهُمُ سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُوا بِدِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ وَقِيلَ الْيُوْمَ نَسَكُمُ كُمُ الْسَيْتُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَنكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُزُوا وَغَرَّتُكُم الْمَاكُومُ الْمَعْرَبُ وَلَا اللَّهُ مُزُوا وَغَرَّتُكُم اللَّهُ مَن نَصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَن اللَّهُ مُزُوا وَغَرَّتُكُم اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْ

حمّ (السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَيْذِرُواْ مُعْرِضُونَ (اللَّهُ قُلْ آرَءَيَتُمُ مَّا تَدْعُون مِن كَفَرُواْ عَمَّا أَيْذِرُواْ مُعْرِضُونَ اللَّ قُلْ آرَءَيَتُمُ مَّا تَدْعُون مِن كَفَرُواْ مَعْرِضُونَ اللَّهُ قُلْ آرَءَيَتُمُ مَّا تَدْعُون مِن اللَّهُ مِن الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ مُن دُونِ اللَّهِ مَن التَّهُ مِن اللَّهُ مِن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَا بِهِمْ عَنْولُونَ (٥) لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَا بِهِمْ عَنْولُونَ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن دُعَا بِهِمْ عَنْولُونَ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن دُعَا بِهِمْ عَنْولُونَ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن دُعَا بِهِمْ عَنْولُونَ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن دُعَا بِهِمْ عَنْولُونَ اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن دُعَا بِهِمْ عَنْولُونَ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن دُعَا إِلَيْ يَوْمِ الْقِيكُمَةِ وَهُمْ عَن دُعَا إِلَيْ يَوْمِ الْقِيكُمُ وَهُمْ عَن دُعَا إِلَيْ يَوْمِ الْقِيكُمْ وَهُمْ عَن دُعَا إِلَا اللهُ وَاللْهُ مَن الْمُؤْمِ اللّهِ مَن اللّهُ اللّهُ عَنْ دُعُونُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمَّ أَعَدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمَّ كَفِرِينَ ٧٠٠ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلَذَا سِحْرُّ مُّبِينُ ﴿ ﴾ أَمَّ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْكُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُكُو فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيِّئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ عَشَهِيذًا بَيْنِي وَبَنْنَكُمْ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ قُلْمَا كُنْتُ بِدْعَامِنَ الرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُوِّ إِنْ أَنِّبُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ١٠ قُلُ أَرَءَيَّتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِاللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ - فَامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ -فَسَيَقُولُونَ هَلَاَ إِفْكُ قَدِيثُ ﴿ اللَّهِ وَمِن قَبْلِهِ كِنَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَنَبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيَكُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوَفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ُوْلَيْكَ أَصِّحَابُ ٱلْجِنَّةِ خَلِدِينَ فِهَاجَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ الْ

**وُهُوُ** إسكان الهاء

أنا وصلاً وجهان

۱. إثبات الألف ۲. حذفها كحفص

آراً يتمر تسهيل الهمزة الثانية

لِّشْنذِرَ بالناء بدل الياء حسناً دون همزة وضم الحاء وإسكان السين دون ألف بعدها

كُرْهُا فتح الكاف (الموضعين)

يُنْفَبِّلُ إبدال النون ياء مضمومة

أحسن أ

ويُنْجَاوِزُ إبدال النون ياء مضمومة

أتعِدَانِنِيَ

فتح الياء

وَلِنُوفِيَّهُمْ

نْسَنَ بَوْلِدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُّهُا وَوَضَعَ لُهُ وَفِصَالُهُ تَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَبِلَغَ زَّيِعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِيَ أَنْ أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالدِّيَّ وَأَنَّ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّتَتَّ إِنِّي تُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلْوَلَيْكَ ٱلَّذِينَ لُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُ عَنِ سَيْءَاتِهِمْ فِيَ أَصْحَبِ لَهُنَّةً وَعَدَ ٱلصِّدَقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَ لِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَ إِنِي أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدُّ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي ٓ أُمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللَّهُ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّا عَمِلُواْ وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ﴿ ۚ ۚ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَكِيكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنُكُمْ نَفْسُقُونَ ١٠٠٠





اِنِی اِنِی اِنتِ الباء

**وَلَنكِنِّيَ** فتح الياء

ترى تاء مفتوحة بدل الياء

مُسْكِنَهُمُ

وَإِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونِ ۖ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّ حَضَرُوهُ قَالُواً أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ وَاللَّهُ أَيْنَقُوْمَنَا ٓ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنْزِلَ مِنْ بَعَّدِ مُوسَىٰ اللَّهِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّي وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ ٣٠ يَنقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِۦيَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرَكُم مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَا ۗ أُولَيْبِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ ۚ أَوَلَهُ بِرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَندِرِ عَلَىٰ أَن يُحُرِّئَ ٱلْمَوْتَىٰ بَكَيَ إِنَّهُ، عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ٣٣ ۗ وَمَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَّادِ لَيْسَ هَنَدَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كَنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَأُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل ٰشَتَعۡجِلهٔ مُّكَٰ مُّأَمَّهُمْ يَوۡمَيرَوۡنَ مَايُوعَدُونَ ۚ لَوۡ يُلۡبُثُوٓۤاٰإِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارْ بِلَكُةٌ فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِن مَهَا

أَوْلِيَا. أُوْلَكِيْكَ سهيل الهمزة

والله التحمز الرجي ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلَ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ (١) وَٱلَّذِيبَ ءَامَنُواْوَعِيلُواْ ٱلصَّلِلِحَنتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزَلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّهِمْ كُفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهُمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمَثْنَاهُمْ ﴿ ۚ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَتَٰخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَيَّاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآةً حَتَّىٰ تَضَعَٱلْحَرَبُ أَوْزَارَهَا أَذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَأَنْفَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللَّهِ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ اللَّهُ وَلَدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ أَلَيْكِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَا مَكُو ۗ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعَسَّا لَمُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُم اللهُ وَلِكَ بِأَنَّهُم كُرهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ اللهِ أَفَامُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم وَلِلْكَفِينَ أَمْثَالُهَا ﴿ ا ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامَوْلِي لَهُمْ ١٠٠٠

**وُهُوَ** إسكان الهاء

قَلنَكُواْ فتح القاف والتاء وألف



إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَٰزُ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّارُمَثْوَى لَمُمْ اللَّ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ ٱشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْنَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ اللَّهُ أَفْمَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن زَيِّهِ - كُمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوَّءُ عَمَلِهِ - وَٱلْبَعُوٓ أَأَهُوآ اَهُمُ ﴿ اللَّهُ مَثَلُ الْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَرُ مِّن لَّبَنِ لَمْ يَنَغَيَّرٌ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَلِمُصَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرةً مِّن رَّبِّمْ كُمَنْ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَشُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُر اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوۤ أَهُوۤ آهُوۡ آهُو اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْأُ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴿ اللَّ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَلَّةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّى هُمْمَ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَىٰهُمْ ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ اللَّهِ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ اللَّهِ

جما أشراطها إسقاط الهمزة الأولى

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنزِلَتْ سُورَةٌ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُوْلَى لَهُمْ الله الله عَدُ وَقُولُ مَّعَدُوفُ فَإِذَاعَزَمَ الْأَمْدُ فَلَوْ صَدَفُواْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللهُ فَهُلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ اللهُ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿ اللَّهِ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَا لُهَآ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱرْبَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرِهُواْ مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكُرُهُمْ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآأَسَخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١٠) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهُ

عُسِيتُرُ کسر السين

أَسْرَارَهُمْ همزة مفتوحة

وَلُو نَشَآءُ لَأَرَّنَّكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَنَهُمُّ وَلَتَعْرَفُنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ أَعْمَلُكُمْ إِنَّ وَلَنَبَلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورُ وَٱلصَّنبِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُورٌ ٣ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ الْمُكْدَىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ (٣) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُو ﴿ اللَّهِ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّواْعَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُو أَعْمَلَكُمْ ﴿ إِنَّا إِنَّامَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلذُّنْيَا لَعِبُ وَلَهَوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمُ أَمْوَلَكُمْ ﴿ اللَّهِ إِن يَسْتَلَّكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجْ أَضْغَنَكُمْ اللَّهُ هَلَأَنْتُمْ هَلَوُلَاءَ تُدْعَوْنَ لِنُ نِفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُكُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم اللَّهُ

ورقی ازن کیا ازن کیا ازن کیا ازن کیا

هَا أَنْتُمُ



**عَلَيْهِ** کسر الهاء

فسَنْوُرِيهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَذُٱللَّهِ فَوْقَ ٱيَّدِيهُمَّ فَمَن تَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوْمِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠) سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَالَيسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفَعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا ﴿ إِنَّ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَنُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكُانِ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهُ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِّ تَحْشُدُونَنَا بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَانِلُونَهُمْ أَوْ نُسُلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَّا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُرْ عَذَابًا أَلِيمًا <sup>(ال)</sup> لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبُ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُذْخِلَهُ جَنَّنتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا<sup>ْ</sup> وَمَن يَتُوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٧﴾ ﴿ لَّقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَن ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتُحَّا قَرِيبًا الله وَمَغَانِمَ كَثِيرَةُ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١١ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ان وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (١١) وَلَوْقَنْتَكُكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُوْاْ ٱلْأَدْبَكَرَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلَيَّا وَلَانَصِيرًا ٣٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجَدَلِسُ نَّهِ ٱللَّهِ بَبْدِيلًا (٣٠)

نگ خِلْهُ بالنون بدل الماء



مربر مرافع نعذبه بالنون بدل الياء وهو إسكان الهاء

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ ونسَاءٌ مُوَ مِندتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّةً إِنَّا يُعَيْرِ عِلْمِ لَيُدُخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيُّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوٓا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَاْ وَكَانِ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣ُ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولُهُ ٱلرُّءُيَا بِٱلْحَقَّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لِمُ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك فَتَحَافَرِيبًا (٧) هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينَ كُلِّهِ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِ لِللَّهِ سَهُ



التورياة بالفتح أو

النبي و تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

نَهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَ لَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن جَآءَ كُرِّ فَاسِ ابجهكلة فنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَكِدِمِينَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُوفِي ٱلْكُفُرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيَتِكَ هُمُ ٱلرََّاشِـدُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيثُرْحَكِيثُ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِن طَآيِفُنَانِ مِنَ ٱلْمُوْمِينِينَ ٱقْنَـٰتَكُواْ فَأَصْلِحُواْ بِيِّنَهُمَّا فَإِنَّا بِغَتْ إِحْدَنْهُمَ فَأُصْلِحُواْ بِنَنْهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَفِّسِطُوۤ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِثُّ ٱلْمُقْسِطِينَ لْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بِيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ مُهُونَ ﴿ ١٠ ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآةٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَا نِنْهُنَّ وَلَا نُلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابُرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِلَّسَر

تُفِيّءَ إلى سهيل الهمزة الثانية

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَٱلظَّنَّ إِثْ وَلَا تَجُسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْجِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَانْقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيُّمُ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَّر وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقِبَ آبِلَ لِتَعَارَفُوا أَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللهِ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِكن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلَّهِ يِمَانُ فِي قُلُوبِكُمَّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِتَكُمُ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦثُمَّ لَمْ يَرْتَـابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ أَتَّعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (اللهُ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَل اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىكُمْ لِلإِيمَن إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ ١٧ } إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ

ميتاً تشديد الياء وكسرها





أدنا سهيل الهمزة الثانية مع





يَعُولُ إبدال النون باءً

مُنيبِ ادَّخُلُوهَا مم التنوين وصلاً وهو

وَإِدْبُكُرُ

المُنادِء بالياء وصلاً

تَسُّقُوُّ تشدید الشین

وَكُمْ أَهْلَكَ نَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِهَلُ مِن مِّحِيصِ ﴿ أَنَّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَذِحْتَرَىٰ لِمَنَّ كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَ اللَّهِ عَلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ الْمَ الْمَا الْمَا مَا مَا مَا مَا مَعُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّك قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَ اللَّهِ مَنِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبِكُرُ ٱلشُّجُودِ (كُ) وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (اللهُ إِنَّا إِنَّا نَعَنُ نُحَى ۦ وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ لِاللَّا يَوْمَ تَشَقَّقُ ۗ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشَّرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ لا اللَّ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍّ فَذَكِّرٌ فِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿ الْ وألله ألرهم ألتحمن الرحي وَٱلذَّارِئِتِ ذَرُوا ﴿ فَأَلْحَى لَن وَقُرًا ﴿ فَٱلْحَارِينَ يُشَمَّ أَمْرًا ﴿ ﴾ إِنَّا أَوْعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿ ۞ ۚ وَإِنَّا لِدَينَ لَوَقِمُّ

لسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ ﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُخَلِّلْفِ ﴿ ﴾ يُوَّفَكُ اللهُ الْخُرَّصُونَ اللهُ الَّذِينَ هُمْ فِيغَمْرَ وِسَاهُونَ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ اللَّهُ ذُو قُواْ فِنْنَتَكُرُ هَلَا ٱلَّذِي كُنُتُم بِهِ - تَسْتَعَجِلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّلتٍ وَعُيُونٍ إِنْ الْحَاجِذِينَ مَا ءَانَاهُمْ رَبُّهُمْ أَيَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِي<del>نَ</del> (١١) كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلنَّيْلِ مَا يَهْ جَعُونَ (١٧) وَبِا لْأَسْحَارِ هُمَّ يَسْتَغَفِرُونَ ( الله عَلَيْ الله مَ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ( الله وَ الْأَرْضِ عَاينتُ لِّلْمُوقِنِينَ ( ) وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلا تُبْصِرُونَ ( ) وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ ثَ ﴾ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقُّ مِثْلَ مَآ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ اللهُ اللَّهُ عَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ كَرَمِينَ اللَّهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴿ أَن فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ١٠ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٧٧) فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُكَمِ عَلِيمِ (٧٧) فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُكُوفِي صَرَّةِ فَصَكَّتْ وَجْهَهَاوَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمُ (") قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ("")



﴾ قَالَ فَمَا خَطَبُكُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ۚ قَالُواۤ إِنَّاۤ أَرْسِلْنَاۤ إِلَى قَوْمِ تَجْرِمِينَ ﴿٣٣﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ﴿٣٣﴾ مُسَوَّمَةً عِندَرَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُخْرَجْنَامَنَ كَانَ فَهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٣٠ ۖ فَمَا وَجَدْنَا فِهَاغَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعُونَ بِسُلْطُكِنِ مُّبِينِ ﴿ ۚ كَنُولُ بِرُكِنِهِ - وَقَالَ سَاحِرُ أَوْ بِحَنُونُ ۗ ﴿ ۗ كَا فَأَخَذُ نَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِٱلْيَمْ وَهُوَمُلِيمٌ ﴿ فَي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ الْعَقِيمُ (اللهُ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (اللهُ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ اللَّهُ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبَّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُنْفَصِرِينَ الْ وَقُومَ نُوجٍ مِّن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿ أَنَّ ۗ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ ثُنَّ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنِهِدُونَ ﴿ أَنَّ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُّ وَنَ (12) فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّدِينٌ ﴿١٠) وَلَا تَعْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهَاءَاخَرَّ إِنِّي لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۞

**وُهُوُ** سکان الهاء

نُذَّكُرُونَ



أَفَسِحْرُ هَلَاَاً أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠٠ أَصَلُوْهَا فَأَصْبُرُوٓاً أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَاءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّا إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنِعِيمِ اللَّهِ فَكِهِينَ بِمَآءَالنَّهُمُ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠٠ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّ عَالِمَ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ مُتَّكِئِينَ عَلَى شُرُرِ مَّصَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا هُم بِحُورِ عِينِ (أَنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَهُمْ ذُرِّيَّنُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا جِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَآ أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ ومِّن شَيَّءٍ كُلُّ أَمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينُ اللهُ وَأَمَّدُ ذَنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْرِيِّمَايَشُنْهُونَ اللهُ يَنْنَزَعُونَ فَهَاكُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْثِيثُ اللَّهِ اللَّهِ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُّ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوَّلُوُّ مَّكَّنُونٌ ﴿ ﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآءَلُونَ ٥ قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (١٠) فَمَرَبَ ٱللَّهُ عَلَيْمَنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ ۚ ۚ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ (١٨) فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونِ ١٠٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَلَرَبُّصُ بِهِ ع رَبّ ٱلْمَنُونِ (٣) قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُمْ مِّرِ) ٱلْمُتَرَيِّصِينَ (٣)

ذُرِيْكِمَ ألف بعد الياء وكسر التاء

> وري النينيا النينيا النينيا

أَنَّهُو فتح الهمزة



المُصيطرون وجه واحد فقط بالصاد

يصعفون يصعفون فتح الياء



وهو اسكان الهاء

أُفرزيتم تسهيل الهمزة الثانية





إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْكَتِيكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ (٧٠) وَمَا لَهُمْ بِهِ ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّنَا ( الله ) فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ نُردْ إِلَّا ٱلْحَيَوْة ٱلدُّنْيَا ﴿ أَن ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَىٰ ﴿ أَن اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسَّنَى اللُّ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَهِرَٱلْإِثْبِرِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَهُ إِنَّ رَبِّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَأَ كُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَيْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ الَّذِي تَوَلَّى ﴿ اللَّهِ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ المَّ أَعِندُهُ وعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى آنَ أَمْ لَمْ يُنَتَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَى ﴿ اللَّهُ الْآذِرُ وَازِرَةُ وِزْرَأُخْرَىٰ ٣٠) وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى ١٠٠ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَىٰ ﴿ ثُنَّ أُمَّ يُجُزِّنٰهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى ﴿ ثَا ۖ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنَّهُىٰ اللهُ وَأَنَّهُ مُواَ أَضُحِكَ وَأَبْكِي اللَّهِ وَأَنَّهُ مُواَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اللَّهُ

**وُهُوُ** إسكان الهاء

أفرزيت تسهيل الهمزة الثانية

فهو الماء

## عَادًا ٱلْاؤلَٰٰٰ

ادغام التنوين في اللام ونقل حركة الهمزة إلى اللام وهمز الواو ساكنة

وثموداً تنوين الدال



وَأَنَّهُ وَخَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرُ وَٱلْأَنثَىٰ ﴿ فَا يُمِنْظُفَةٍ إِذَاتُمُنِّي ﴿ إِنَّ وَأَنَّ لَنَشْأَةَ ٱلْأُخْرِيٰ ﴿٧٤﴾ وَأَنَّهُ مِهُوَ أَغْنَىٰ وَأَقَّنَىٰ ﴿٨٤﴾ وَأَنَّهُ مِهُو رَدِ اَلْشِعْرَىٰ (٩) وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ (٥٠) وَثُمُودا فَمَا أَبْقَىٰ ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ١٠٠ وَٱلْمُؤْلَفِ أَهُوى (٣٠) فَعَشَنهاماعَشَى (٥٠) فَبِأَيَّ الْآءِ رَبِّكَ نُتَمَارَى هَذَانَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ أَنِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴿ أَنِسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿ ٥٠ ﴾ أَفِنَ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَانَبُكُونَ ﴿ إِنَّ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ ﴿ إِنَّ فَأَسْجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُواْ ١١ ﴿ ﴿ إِنَّ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِهِ كَذُّبُواْ وَأَتَّبَعُواْ أَهُواْءَهُمْ الله وَلَقَدُ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَآءِ كُمَةُ كَالِغَةُ فَمَا تُغَنِّنِ ٱلنُّذُرُ عَنْهُمَّ يَوْمَ يَـدُعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نَّكُرٍ اللَّ





الداع م بالياء وصلاً

أر لُقِي المهدرة الثانية مع الإدخال

مُهُمَّ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بِينَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُعْضَرُّ (١٨) فَنَادُوْاْصَاحِبَا طَى فَعَقَرَ (٢٠) فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (٢٠) إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِ صَيْحَةُ وَبِعِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيعِ ٱلْمُحْنِظِرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ وَ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّذُرِ ﴿ وَ ۗ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُ حَاصِبًا إِلَّاءَ الَ لُوطِّ جَيَّنَهُم بِسَحَرِ اللهُ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَا كَذَالِكَ بَحَزِى مَن شَكَر اللَّهُ وَلَقَدُ أَنْذَرَهُم بَطَّلَ تَنَا فَتَمَارُوُّا بِٱلنُّذُرِ الْ٣٧ وَلَقَدْ زَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦفَطَمَسْنَاۤ أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ (٧٧) وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرُّ (٣٨) فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ الْ٣﴾ وَلَقَدْ يَسَرِّنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُذَّكِرٍ كَ وَلَقَدْجَآءَءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُّ لاكَ كَذَّبُواْ بِحَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ ٱخۡدَعَ بِيزِ مُّمَقَٰذِدِ لِأَنْ ۚ ٱكُفَّارُكُوۡ خَيۡرٌ مِّنَ أُوْلَتِهِكُو ٱمۡلَكُمُ بِرَآءَةٌ ۗ فِ ٱلزُّبُرِ اللَّهُ الْمُرْتُقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُّنظِيرٌ اللَّهُ سَيْهُمَ مُ ٱلْجَمْعُ وَتُوَلُّونَ ٱلدُّبُرُ ﴿ فَ كَا بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ النَّ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَشُعُرِ اللَّ يَوْمَ يُسْخَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِ بِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءِ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ ﴿ ١٠)

جاءال إسقاط الهمزة الأولى





رَبُّ ٱلْمُشَرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرْبَيْنِ ﴿(٧١) فَبَأَيَّءَ الْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرِجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ اللَّهِ بَيْنَهُ مَا بَرْزَخُ ۖ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿ أَنَّ فَبَأَيَّ ءَالْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُواَلْمَرْجَاكُ (١١) فَبَأَى ءَالَآءِ رَبُّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿٣﴾ وَلَهُ ٱلْجَوَارِٱلْمُنْشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلَىم (٤٠) فَبَأَيّ ءَا لَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٠) كُلُّمَنْ عَلَيْمَ افَانِ (١٠) وَمَبْقَى وَجُّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللَّهِ فَيِأَيَّءَ الْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله عَمَانُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِهُو فِي شَأْنِ (١٠) فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ أَنَّ اسْنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّدُٱلثَّقَلَانِ ﴿ أَنَّ فَبَأَيِّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠ يَمَعْشَرَٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ اللَّهِ فَيَأْيِءَ الَّذِهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ النَّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ اللَّهِ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهُ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهُ عَالَيْ عَالَا عَ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ عَنْ مَهِذِلَّا يُسْتَلُعَنُ عَنَ ذَيْهِ عَ إِنسُّ وَلَاجِاَنُّ الْآُنَّ فِبَأَيِّ ءَالْآهِ رَبِّكُما ثُكَدِّبَانِ الْأَنْ

و م و پیخرج ضم الیاء

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاحِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّهُ فَبَأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ۚ هَٰذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِءَانِ النَّا فِبَأَيِّءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبَانِ وَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ ﴿ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٤ ذَوَاتَأَأَفْنَانِ ﴿ ٤٤ فَيَأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ ١٤ فِيمَاعَيْنَانِ تَجْرِيانِ (٥) فَيَأْيَ ءَالَاءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبانِ (٥) فِيهمَا مِنْكُلِ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٠ ۚ فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبُّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿٥٣ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرُقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّايْنِ دَانِ ١٠٠ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبَانِ ﴿ ۚ فَهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَوْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ أَنُّ اللَّهِ فَهَأَيَّءَا لَآءِ رَبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿٧٧ۗ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ اللَّهِ فَبَأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ هَلْ جَزْآءُ ٱلْإِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ﴿ ۚ فِيأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١١) وَمِن دُونهما جَنَّانِ (١١) فَيَأْيَءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدْهَامَّتَانِ ﴿ فَإِنَّ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ أَنَّ فَبَأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ١٧﴾



يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُحَلَّدُونَ ﴿ ﴾ إِنَّا كُوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ (١١) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ (١١) وَفَنكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَخُورُ عِينٌ اللهُ عَلَيشَتَهُونَ اللهُ وَحُورٌ عِينٌ اللهُ كَأَمْثَ لِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (٣٠) جَزَاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠٠) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلَا تَأْثِيمًا ﴿ ﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ﴿ ۞ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَاۤ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ ﴾ فِي سِدْرِ مَعْضُودٍ ﴿ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ١٠ وَظِلِّ مَّدُودٍ اللهُ وَمَآءِ مَّسَكُوبِ اللهُ وَفَكِهَ إِكْثِيرَةٍ اللهُ لَالمَقْطُوعَةِ وَلَا مَنُوعَةِ الْآلُ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةِ الْآلُ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً الْآلُ فَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا اللهُ عُرُبًا أَتْرَابًا اللهُ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهُ ثُلَّةُ مِن ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ إِنَّ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ ۚ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَاۤ أَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ (الله فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (اللهُ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (اللهُ لَا بَارِدٍ وَلَا كُرِيمِ النَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ (10) وَكَانُواْيُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدًا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ أَوْءَابَآ وُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ (أَنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمٍ مَّعَلُومِ (0)

و ر جر ر پنزفون فتح الزاي

أُبذًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

إنّا همزة مكسورة على الإخبار

**أُوَ** إسكان الواو أفرزيتم تسهيل الهمزة الثانية (جميع المواضع)

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال (جميع المواضع)

تُذُكِّرُونَ تشدید الذال

اللَّهُ أَفْرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ (٥٨) ءَأَنتُو تَخَلَقُونَهُ وَأُمْ نَحْنُ ٱلْحَيَالِقُونَ ﴿ ٥٩ ﴾ يَخَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا يَحَنُ بِمَ عَلَىٰٓ أَن نُّبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِءَكُمْ فِمَا لَاتَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُّ عِلْمَتُهُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُوَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلْفَرَءَيْتُمْ مَّا تَعَرُّنُونَ اللهُ عَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحَنُ ٱلزَّارِعُونَ اللهِ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَكُ لَامًا فَظَلْتُدُ تَفَكُّهُونَ ﴿ ﴿ ۚ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ ٦ ۗ ۚ بَلْ نَحُنُ مَحْرُومُونَ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ۚ ءَأَنتُمْ أَنزَ لَتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أُمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ ٣ُ ۚ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَكُ أَجَاجًا فَلَوَّ لَا تَشْكُرُونَ أَفُرَءَ يَتُثُو ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿٧﴾ ءَأَنتُو أَنشَأَتُمْ شُجَرَتُهَا ٧٣) فَسَيِّحْ بِأُسْمِ رَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ (٧٠) ﴿ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ ٥٠ ۗ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعُلَمُونَ عَظِ



**هُوً** إسكان الها:

وهو إسكان الهاء (جميع

V70

وهو إسكان الهاء (الموضعين) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيماً وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ للَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ كَا عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرٌ كَبِيرٌ ﴿ ﴾ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيثَنَقَكُمْ إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ الله هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَٰ لَا يَسْتَوى مِنكُرُ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبُلِ ٱلْفَتْ-ِ وَقَنْلَ أَوْلَيْكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنتَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۖ ﴿ مَّن ذَا لَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ, وَلَهُ وَ أَجْرٌ كُرِيمٌ اللَّا

ور وو فيضعفه، ضم الفاء

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُوْرُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبَأَيْمَانِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنِيسُ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ مَابُ بَاطِنْهُ رفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بِلَي وَلِيَكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسكُمْ وَتَربَّصُتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعَرَّتُكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ (اللَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (0) ﴿ أَلُمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِ رِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوجُهُمَّ وَكِثيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ 🖤 ٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاْ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْأَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُصِّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُّرٌ كُريمٌ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جا أمر إسقاط الهمزة الأولى



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٓ أَوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلصِّيِّيقُونَ وَٱلشُّهَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ عَائِنِتنَا أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٠) ٱعْلَمُوٓا أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا لَعِبُّ وَلَمُوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِينَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَادِكُمْدُلِ غَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلذُّنْيَآ إِلَّا مَتَئَعُ ٱلْخُرُورِ (اللَّهُ اللَّهُ مُ سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُرْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَاكُعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُۦ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُوَّ تِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَب مِّن قَبْل أَن نَّبُراً هُ أَإِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۖ إِنَّ لِكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَا تَكَكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورِ ﴿ اللهِ اللَّهِ مِنْ مَا خُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (1)

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ بَأْشُ شَكِدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَليَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُ بِٱلْغَيْبَۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ ۚ ۚ وَلَقَدْ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا وَ إِبۡرَهِ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم ثُهُتَدٍّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ (١٠) ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَائرهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَهَ وَءَاتَيْنَكُهُ ٱلْإِنجِيهِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَ ٱبْتَدَعُوهَا مَاكُنْبُنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّاٱبْتِغَآءَ رِضُونِٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتَهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجَرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَكِسِقُونَ ﴿ كَا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ. يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْيَهِ . وَيَجْعَل لَّكُمُ نُورًا تَمُشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٠ إِنَّالَّا أَهْلُ ٱلۡكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضْلِٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضِّلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ۖ ﴾

النبوءة تخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد



فتح الياء وتشديد الظاء دون ألف وفتح الهاء مشددة (الموضعين)

> **اُلّنِي** بحذف الياء

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجَكِدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يُخ كُم مِن نِسَآ بِهِ مِ مَّا هُرَ ۖ أُمَّهَ تِهِ مَّ إِنْ أُمَّهَ تُهُمُ إِلَّا وَلَدْنَهُمّْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآ مِهُمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ۚ ذَٰلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ بِسْكِينًا ذَٰإِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ ۚ ۚ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥكُبتُواْ كَمَا كُبُتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَقَدُ أَنزَلْنَآ ءَاينتٍ بَيِّننَتٍّ وَلِلْكَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ ۚ إِيُّومَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَعُهُم بِمَا عَمِلُوٓ أَ أَحْصَىٰ لُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ ٢

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِ سُهُمْ وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلِآ أَكُثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ أَيَّنَ مَا كَانُوٓ أَثُمَّ يُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنَهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيَّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَّلُونَهَ أَفِيلًسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ۚ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْزُكِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَنِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

لِيُحْزِنَ ضم الياء وكسر الزاي المُجْلِسِ

دون ألف

السفقاء تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

و محسبون

ورُسُلِيَ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوكَ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ يَجَدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِي اللهُ ءَأَشَفَقُهُ مُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونِكُمْ صَدَقَنَّ فَإِذْ لَوْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ آلِإِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ فَأَنَّهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ﴿ لَن تُغَيِّي عَنْهُمْ أَمُوا لَكُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئاً أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٣) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فِيَحْلِفُونَ لَهُ وَكُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ أَسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُوْلَيَتِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَائِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآ دُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُولَيِّكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِحَ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهِ



**وُهُوُ** إسكان الهاء

بيوته كسر الباء

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (اللهُ مَا قَطَعْتُ مِينِ لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَاسِيقِينَ ﴿ ۚ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَى مَن نَشَآةٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِّيْ وَٱلْمَتَكِيٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كُي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيكَ مِنكُمْ وَمَا ءَانَكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥۗ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمَ يُحِتُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا ٓ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍ مَ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ - فَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 🕚





تحسبهم کسر السین

إِنِّي



**وَهُوَ** إسكان الهاء

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَنَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُون إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدَّكُفُرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ<mark>ي</mark> وَٱبْنِغَآءَ مَرْضَاتِثَ تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَاءً وَيَبْسُطُوٓ اْ إِلْيَكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُمْ بٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوۡ تَكۡفُرُونَ ۞ أَن تَنفَعَكُمۡ أَرۡحَامُكُوۡ وَلَآ أَوۡلِٰدُكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَاعَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ثُ قَلْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابِيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ثُنَّ رَبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرْ لَنَارَبِّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٥)

**وأنًا** إثبات الألف وصلاً

مُفْصَلُ ضم الياء وفتح الصاد

ا مرجم الموة

وَٱلْبِغَضَاءُ أَبْدًا إبدال الهمزة الثانية واوا



ا مراقه المورة كسر الهمزة

لَقَدْكَانَ لَكُرُ فِيهِمْ أُسُوَّةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّ ٱلْحَبِيدُ (١٠) ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُوْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٧ُ لَا يَنْهَىٰكُو ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنْهَ لَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَلْلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمُ وَظَنهُ رُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلَّمُ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَثُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِّ لَاهُنَّ حِلُّ لَمُّهُ وَلَا هُمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْعَلُواْ مَآ أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْعُلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ اللَّهُ وَإِن فَاتَكُو شَىْءُ مِّنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُو َجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ٓ أَنتُم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ اللَّهُ



الثانية همزة مع المد المتصل ثم إبدال الهمزة الثانية واواً أو تسهيلها

وهو



ُلتَّوْرِيكِةِ بالفتح أو التقليل

بعدِی فتح الباء

وهو

مرتم الم

بتنوين الضم مع الإدغام وصلاً

فورة, فتح الراء وضم الهاء

أَنصَارًا لِلَّهِ

تنوين الراء مفتوحة وجر كلمة لفظ الجلالة باللام الكسورة (لله)

أنصاري

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنَبَى إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرِمُّصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرِيلِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَا جَآءَ هُم إِلْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَلَا اسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ۖ وَمَنْ أَظْلُو مِمَّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَيْمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ٧ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوهِهِمْ وَٱللَّهُ مُٰتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرَهَ ٱلْكَنِفُرُونَ ﴿ ﴾ هُوَٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِإِلَّهُ ذَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّكُمُ عَلَى بِعَرَةٍ نُنجِيكُمُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ (اللهُ نُوَّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُّكُم دُونَ فِي سَبِيلَ اللَّهِ بِأُمَّوْلِكُمْ وَأَنفُسِكُمُّ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُّ إِن كُنُمُ لَعَكُونَ ﴿ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوبَكُوْ وَيُدُخِلَكُوْ جَنَّاتِ تَجْرِى مِن تَعِّنْهَا ٱلْأَنْهَٰزُ وَمَسَكِنَ جَنَّتِ عَدْنَّ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ وَأَخْرَى يُحِبُّونَهَٱنْصًا مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ ۚ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ كَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحُوارِيِّينَ مَنْ أَ لَّةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَيْهِ بِنَ





إسكان الهاء

بالفتح أو التقليل



**لوكوا** تخفيف الواو الأولى

يَّتِهُمَّ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسَتَكْبِرُونَ (٥) سَوَآءُ عَ لَهُمْ أَمْ لَمُ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَمُمَّ بِي ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقِينِ ﴿ اللَّهُمُ ٱلَّذِينَ يَقُو قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِنـ كَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧) يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَ ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَ ﴾ ٱلأُعَزُّ ذُنَّلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلَرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ > لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا يُمَّا أَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا ثُلَّا أُولَندُ كُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَ ذَٰ لِكَ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْحَسِرُونَ ﴿ ۖ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزُقَنَّكُمُ مِّن قَبِّل أَن يَأْقِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ جَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهُ وَ يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَ آوَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

جما أجلها إسقاط الهمزة الأولى وهو

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ۚ ۚ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَهِنكُمْ كَا صَافِرٌ ۗ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٣ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا ثَيْرُ وَنَ وَمَا تُغُلِنُونَ وَأَلَّلُهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ أَلَوْ يَأْتِكُو نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۗ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالُوٓا أَبْشَرُ يَهَدُونِنَا فَكُفَرُواْ وَيَوَلُواْ وَآسَتَغْنَى لَسَّةُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ اللَّهِ زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا أَن لَن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَبّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنَبَّوُنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَكَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ﴿ يَوْمَ بَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيَّالِهِ وَثُدِّخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدَأُ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ (١)

نُكُفِّرُ بالنون بدل الياء





مع المد المتصل ثم ابدال الهمز ةالثانية واوأأو تسهيلها

تنوين الغين

فتح الراء

بحذف الباء (الموضعين)

يَّأَتُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلِنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ تَهِرِّ وَأَحْصُواْ جِنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَنَ يَتَعَدَّ حُذُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا (١) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُرُ ِمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ِ مَنَ كَانَ يُؤْمِنُ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا (٢) وَمَرْزُقَهُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۖ إِلَّا ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ٣ وَٱلْتِعِي بَيِسْنَ حِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَكَثَةُ أَشْهُ لَمْ يَحِضُنَّ وَأُوْلَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِي ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ لِيُشْرُّلُ اللَّهِ أَنْزِلُهُ وَاللَّهِ أَنزِلُهُ كُرُّومَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

سَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُر مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَاَّرُوهُنَّ عَلَيْمِنَّ وَإِنكُنَّ أُوْلَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْمِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُرُ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتِّمِرُواْ بَيْنَكُمْ بَعَرُوفِ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِن سَعَيَةٍ مَ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيُنفِقَ مِمَّآءَ الْنَهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسً إِلَّا مَا ءَاتَنهَاْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِينُسْرًا ٧٠ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابَانُكُوا ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَأَمْهِ هَاوَكَانَ عَقِبَةُ أُمُّهَا خُسُرًا ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً ۖ أَفَاتَ قُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْأَنْزِلُ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ ۚ ۚ رَّسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ٓءَايِكِ ٱللَّهِ مُبِيِّنَكِ لَّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُّهُ جَنَّنتِ تَجْرى مِن تَعْتِهَا إِنَّهُ رُخِلِدِينَ فَهَا أَبِدُ أَقَدُ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ ورْزِقًا (١١) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزَلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنُعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهِ

**نُكُرُا** ضم الكاف

مبيّنكتِ هنداليان



6000 \$50184 14,544 07 6000

النبي مم إبدال الياء الثانية همزة

**وُهُوُ** إسكان الهاء

ٱلنَّبِيَّ مُ إِلَىٰ

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد وإبدال الهمزة الثانية واواً أو تسهيلها

تظهرا تشدید الظاء

يُبَدِّلُهُ, فتح الباء وتشديد الدال

يَّتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ كَفّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْم نْنَهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةً. نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَنَانُورَنَا وَٱغْفِرُ لَنَأَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ ا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُطۡ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّكُو بِنِّسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوجِ وَٱمْرَأْتَ لُوطِّكَانَتَا تَحَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱذْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱللَّهِ خِلِينَ ﴿ وَضَرَكَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ قَالَتْ رَبِّ ٱبْن لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّني مِن فِرْعَوْنَ له ـ وَنَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَمُرْبَمَ عِمْرَانَ ٱلَّتِيَّ أَحْصَلَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَافِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَنتِ رَبِّهَا وَكُتُّبِهِ - وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَننِينَ ﴿

النَّبِيَ اللَّبِيَ اللَّبِيَ اللَّهِ اللهِ المِلْمُلْمِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمِي اللهِ اللهِ اللهِل

ساكنة وزيادة

همزة مع المد

ٱلنَّهِنِهُ

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وكتنبهء كسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها



وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

**وُهْیَ** إسکان الهاء

تَبْرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ۖ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوٰةَ لَسَلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَ تِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَنُونَ ۗ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلَ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ﴿ ثُمُّ أُرَّجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّنَيْنِ يَنقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ اللهُ وَلَقَدْ زَنَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصْبِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّم وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ الْ إِذَآ أَلْقُواْفِهَا سِمِعُواْ لِمَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ﴿ ثُلَّا تُكَادُ تَـمَيَّرُ ۗ مِنَ ٱلْغَيْظِّ كُلُّمَآ ٱلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَكُمْ خَرَنَكُهَۤ ٱلْدَيَأْتِكُو نَذِيرٌ ۗ ﴿ قَالُواْ مِلَىٰ قَدْ جَآءَ نَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِكَبِيرِ ﴿ ۚ ۚ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاثُنَّا فِي أَحْمَٰكِ ٱلسَّعِيرِ اللهُ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحُقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ ١٠٠٠

قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِهِ عَلِيكًا بِنَهُ عَلِيكُ ابذَاتِ ٱلصَّدُور يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِنَّ الْهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ اَلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكَبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ سْئُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي أُمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِه مُونَّ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿﴿ ﴾ وَلَقَدُكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّ الله الله المُ الطُّيرِ فَوْقَهُمْ صَلَّقَاتِ وَنَقْبِضَنَّ مَا هُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْنَ أَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ ١ اللَّهُ مَا اللَّذِي كُرْ يَنصُرُكُمُ مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا مُّنَّ هَٰذَاٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُۥبَللَّجُّو الَّ أَفَهُن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجُهِهِ ۗ أَهَّدُىٰۤ أَمَّن يَمُ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (١٠) قُلُ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ كُو وَجَعَلَ لَ لْأُفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُ وَنَ ﴿ ٣٣﴾ قُلُ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحَشَّرُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ وَبِقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كَنتُمُ صَدفينَ (٥٠) قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَ إِنَّمَا ٱنَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿

**وُهُوُ** إسكان الهاء

عَ الْمِنكُم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

السماء أن إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة (الموضعين) سيعت إشمام كسر السين الضم

أَرْأَيْتُمْ تسهيل الهمزة الثانية (الموضعين)



**وُهُو** إسكان الهاء

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيِّئَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِدِءتَدَّعُونَ الْأَنَّ قُلْ أَرَّءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكِنِي ٱللَّهُ وَمَنْمَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنِفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيدٍ ( أَن قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِهِ. وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ قُلْأَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآ قُكُوْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِمَعِين ﴿ ٣٠ ﴾ وألله ألرَّحُمَرُ الرِّحِيم وَالْقَلَمُ وَمَانِسُطُرُونَ اللَّهُ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ال وَإِنَّ لَكَ لَأَجِّرًا عَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿ ۚ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْ فَسَتُبْصِرُ وَنُصِرُونَ ﴿ إِلَّا يَكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ع<mark>َهُو</mark>َ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (٧) فَلَا تُطِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ۚ ۚ وَدُواْ لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۚ ﴿ ۚ ۚ وَلَا تُطِعَ كُلَّا حَلَّافٍ مَّهِينِ ﴿ أَنَّ هُمَّازِ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمِ ﴿ الَّ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمِ (١١) عُتُلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمِ (١٦) أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ اللهُ إِذَا تُتَلِي عَلَيْهِ ءَايِكُنَا قَاكِ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

سَنَيِسُمُهُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ﴿ ۚ ۚ إِنَّا بِلَوْنَاهُمْ كُمَا بَلُوْنَاۤ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ ٧٧ ۖ وَلَا يَسْتَنْفُونَ ﴿ ٨ ۖ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَ مِثُ مِن زَّيْك وَهُمْ نَايِهُونَ ﴿ أَنَّ فَأَصْبَحَتُ كَأَلْصَرِيم ﴿ أَفَنَنَادُواْ مُصْبِعِينَ ﴿ أَنَّ فَلَنَادُواْ مُصْبِعِينَ ﴿ أَنَّ ٱغَدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُرُ إِن كُنتُمْ صَلِمِينَ ﴿٢٣﴾ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَحَنفُونَ ﴿٣٣﴾ أَن لَّا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ إِنَّ وَعَدَوْاْ عَلَى حَرْدٍ قَدْدِينَ (٥٠) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ﴿ إِنَّ بَلْ نَعَنُ تَعَرُومُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرَ أَقُل لَّكُورُ لُولَا تُسَيِّحُونَ (٥٠) قَالُواْسُبَحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ (١٠) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَكُومُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ يُوتِلُنَا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ﴿ اللَّهِ عَسَى رَبُنَا أَن يُبُدِلْنَاخَيْراً مِنْهَآ إِنَّآ إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ كُذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُّ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم اللهُ أَفَنَجُعُلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ فَ اللَّهُ مَالَكُوزِكَفَ تَحَكُّمُونَ ﴿ لَ الْمُ لَكُوْكِنَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ الْ٧٣) إِنَّ لَكُوْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ الْ٧٣) أَمْ لَكُوْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكَّمُونَ (٣٠) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ( اللهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآ مِمْ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ( ال يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ الْأَ

أُنُّ اعدُوا ضم النون وصلاً

> مبكركاً فتح الباء وتشديد الدال



وهو إسكان الهاء (الموضعين)

لَيُزْلِقُونَكَ

كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ﴿ ۖ فَهَلِّ تَرَىٰ لَهُم مِّنَ بَاقِيكِةٍ ﴿ كَا

آءَ فَرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُۥ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ۗ ٥ فَعَصَوْا رَسُولُ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿ ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُو فِي ٱلْجَارِيَةِ الله إِنجَعِلَهَا لَكُمْ نُذْكِرَةً وَتِعِيهَا أَذُنُّ وَعِيَةٌ (١١) فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ نَفَخَةٌ وَحِدَةٌ (٣) وَحُهِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِيَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً (١١) فَوَمِيذِوَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ﴿ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآةُ فَهِي نَوْمَبِذِ وَاهِيتُهُ الله والملك عَلَى أَرْجَابِها وَيَعِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِنْ مُكْنِيةً ٧٧) يَوْمَيذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴿٨٧) فَأَمَّا مَنْ أُو تِي كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِنْبِيَهُ اللَّهِ إِنَّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَقَ حِسَابِيَةُ (أَنَّ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةٍ (أَنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (أَنَّ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ٣٣ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيًّا بِمَاۤ أَسَلَفُتُمْ فِ ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيةِ اللَّهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتَى كِنْبُهُ, بِشِمَالِهِ عَفَقُولُ يَلَيْنَي لَمْ أُوتَ كِنْبِيهُ ( ) وَلَوْ أَدُر مَاحِسَابِيهُ ( ) يَكِيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (٧) مَآأَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ ﴿ ﴾ هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيهُ ﴿ ﴾ خُذُوهُ فَعُلُّوهُ ﴿ ﴾ أَمُرَّا لَجَحِيمَ صَلُّوهُ (١٦) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ (٣٠) إنَّهُ، كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ الْ٣٦) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ الْ٢٣)

مر و أذن إسكان الذال

فهی

فَهُوَ اللهاء

متكة لطبقة على هاء ماليته لحفص وقالون



نُذُّكُرُونَ

سال إبدال الهمزة ألفاً



يوميذ فتع الميم



**نُزَّاعَةً** تنوين ضم

بِشَهُدَ بَهِمُ حذف الألف الثانية



أَنُ اعْبُدُواْ ضم النون مصلاً

دُعَاءِیَ فتح الیاء

> إِنِّيَ فتح الياء



يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُر مِّدْرَارًا ﴿ اللَّ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُوٰ لِوَبَنِينَ وَيَجْعَل لُّكُوْ جَنَّنتِ وَيَجْعَلِلَّكُوْ أَنْهَارًا اللَّهُ مَّالَكُوْ لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا اللَّ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا السَّ أَلَرْتَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا السَّ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا اللَّ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ اللَّهُ ثُمَّ يُعِيدُكُونَ فِهَا وَنُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ ١ ﴾ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُرُ ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ ١ ﴾ لِتَسَلُكُواْمِنُهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ ۚ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ نَزِدُهُ مَالْهُ،وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ۚ وَمَكُرُواْ مَكْرًاكُبَّارًا ﴿ أَنَّ وَقَالُواْ لَانْذَرُنَّ ءَالِهَتَكُرُ وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا اللهُ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيراً وَلَا نُزدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اللهُ مِّمَّا خَطِيَّكِنهِمْ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفرِينَ دَيَّارًا اللَّ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ ٣٧ كُرِّبَ ٱغْفِرُ لِي وَلَوْلِلَدَى وَلِمَن دَخَلَ بِيْقِي مُوِّمِنَا وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِيتِ وَلَا نُزدِ ٱلظَّيٰمِينَ إِلَّا نَبَازًا ﴿ ﴾ وَمُوْمِن

و گُرداً ضم الواو

بيت<u>ت</u> اسكان الهاء



و إنهر كسر الهمزة (كل المواضع)

وَإِنَّا كسر الهمزة (كل المواضع)

رازوه ورانهم کسر الهمزة

قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلْجِينِّ فَقَا لُوٓ أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَ انَّا اللهِ عَمْدِيَ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَامَنَابِهِ ﴿ وَلَن نَّشُرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿ ثُ وَأَنَّهُ,تَعَٰكَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَاٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ ۖ وَأَنَّهُۥكَا ۖ نَقُولُ سَفِينَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ ﴾ وَأَنَّا ظَنَّا أَن لَّن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَنِهَا ١٠٠ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِحَالِ مِّنَ ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا اللهِ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنْهُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ أللَّهُ أَحَدًا الْأَلَى وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِتَتَ حَرَسَ تَمِعِٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿ ۖ وَأَنَّا لَانَدْرِىٓ أَشُرُّ أَرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَأَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَالْ الْ وَأَنَّامِنَا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ اللَّهِ وَأَنَّاظُنَنَّا أَن لَن نُعُجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نَّعُجِزَهُ، هَرَبًا ﴿ اللَّهِ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعَنَا ٱلْمُدُىَّ ءَامَنَّا بِهِ مَا فَهَن يُؤُمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَغَسًا وَلَا رَهَقًا ﴿٣٣﴾

ٱلْقَلْسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَوْلَيْكَ اللهُ وَأَمَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَكَانُواْلِجَهَنَّمَ حَعَ قَنْمُواْعَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً غَدَقًا فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ ـ يَسْلُكُمُهُ عَذَابًا صَعَدًا ْحِجَدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا (١٠٠ وَأَنَّهُ مُلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يِكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ﴿ ١٠ كُونُ فَلَ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِهِ ۚ أَحَدُانَ ۚ قُلُ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُوۡ ضَرًّا وَلَا رَشَدَا ﴿ أَنَّ قُلْ إِنِّي لَنْ يُحِيرُنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا (1) إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَاكَتِهِ عَوْمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لُهُ, نَارَ جَهَنَّمُ لِدِينَ فِيَآ أَبُدًّا (٣٣) حَتَّى إِذَا رَأَوًا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلَمُو<mark>نَ</mark> مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلَّ عَـ دَدًا ﴿ ثَا ۚ قُلْ إِنْ أَدْرِي ۖ أَقَرَ بِكُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّ أَمَدًا ١٠٠٠ عَلِيمُ ٱلْعَيْبِ فَكُ يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ ۗ أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ يَسْلَكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - رَصَدًا (٧٧) لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءِعَدَدًا

و أن لو النون مفصولة رسما في المصحف

نَسْلُكُهُ بالنون بدل الماء

> وَ إِنَّهُمُ ممزة مكسورة

قال فتح القاف وبعدها ألف وفتح اللام

> رَ**بِّی** فتح الیاء



www.Quranpdf.blogspot.in





ونصفه ع كسر الفاء والهاء

وَثُلُثِهِ ع كسر الثاء والهاء

**وَالرِّجْزَ** كسر الراء

١٨) فَقُبْلَ كَيْفَ قَدَّرَ (١٦) أُمَّ قُبْلَ كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠) أُمُّمَّ نُمَّ عَبِسَ وَيِسَرَ الْأَنْ) أَنْمَ أَذْبَرُ وَٱسْتَكْبَرَ الآنُ الْفَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرُ يُؤْثُرُ إِنَّ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ (٥٠) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (٥٠) وَمَآ أَدْرِيك مَاسَقَرُ ﴿٢٧) لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ ﴿ ١٨) لَوَاحَةُ لِلْبَشِرِ (١١) عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَهُ اللُّ وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَا وَلَا مَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّرَضُّ وَٱلْكَنِفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَنَاكِ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَر (١٠) كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ﴿٣٦﴾ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَذْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَٱلصُّبْحِ إِذَاۤ أَسْفَرَ ﴿٣٤ ۚ إِنَّهُا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴿ ٣٠ ۚ يَذِيرَا لِلْبَشِرِ ﴿ ٣٦ ۗ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَنْقَدُّمَ أَوْ يَنَأَخَرَ ﴿ ٣٧ ۗ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ ٢٣ ﴾ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿ ٢٣ ﴾ في جَنَّنتِ يَسَاءَ لُونَ كَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ كَا مَاسَلَكَ كُرْفِي سَقَرَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ لَمْ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ ثَنَّ وَلَمْ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ نَنَّ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ﴿ فَا كُنَّا ثُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ كَا حَتَّىٰ أَتَكَنَا ٱلْيَقِينُ ﴿ ﴿ كَا



مُسْتَنفَرةً مُسْتنفَرةً فتح الفاء

تُذُكُّرُونَ بالتاء بدل الياء

ورگی نفت لاپزین ۱۹۵۰ ۱۹۵۰ ۱۹۵۰

أيحسب كسر السين

> **بُرُقَ** فتح الراء

من رَّاقِ بلا سكت وإدغام النون في الداء

> سكة لطيفة على النون لحفص

أيحسبُ كسر السين تمنى إبدال الياء تاءً

سكسلًا وصلاً بتنوين الفتح مع الاد فاء





فواريرًا وصلاً بتنوين الفتح مع الاخفاء

قُوارِيراً مِّن وصلاً بتنوين الفتح مع الإدغام



عليهم إسكان الياء وكسر الهاء



وور نذرًا

مِرْ (٢٦) فَقُدِّرُنَا فَيْعُمَّ ٱلْقَنْدِرُونَ (٣٣) وَيُلَّ وَمَيِذِ لْرَجْعَلُ الْأَرْضُ كِفَاتًا ﴿۞ أَحْيَاءَ وَأَمُو تَا ﴿ ۞ وَجَعَلْنَافِهَا رَوَا شَيْمِخُنْتِ وَأَسْفَيْنَاكُمْ مَّاءً فُرَاتًا (٧٧) وَيْلُ يُوْمِيذِ لِلْمُكُذِّبِينَ (١٨) ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَاكُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهِ الْطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ ظِلِّ ذِي تَلَاثِ ، ﴿ ثَا لَا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهِبِ ﴿ إِنَّ ۚ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِدٍ كَٱلْفَصْرِ (٣٠) كَأَنَّهُ: حَمَّلَتُّ صُفْرٌ (٣٣) وَثَلُّ وَمِيذِلِّهُ كُذَّبِنَ (٣٠) هَذَابِوَمُ لَا يَنطِقُونَ (٣٠) وَلَا يُؤَذَّنُ لَمُمْ فَيَعَنْذِرُونَ (٣٦) وَيْلُبُومَ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٧٧﴾ هَذَايَوْمُ ٱلْفَصِّلَّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِنكَانَ لَكُوْ كُنْدٌ فَكُمْدُونِ ﴿٣٩﴾ وَمُلَّ يُومِيذِ لَلْمُكُذِّبِينَ ﴿ ٤٠﴾ إِنَّا لَمُنَّقِينَ فِي ظِلَال وَعُيُونِ ﴿ ١١) وَفَوَكِه مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ ١٤) كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنيَــُنَّا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ آ ا اللَّهِ إِنَّا كُنَاكِ بَحْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا وَمُلَّكُومُ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ثَاكُمُواْ وَتَمَنَّعُواْ فَلِيلًا إِنَّكُمْ يُجُرِمُونَ ﴿ ثَا وَيُلَّ يُوْمِ لِّلْمُكَذِّبِينَ (٧٤) وَإِذَاقِيلَ لَهُمُّ ٱرْكَعُواْ لَا يَرَكُعُونَ (١٠) وَمَلُّ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ أَنَّ فَيِأْيِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ

فَقَدَّرُنَا تشدید الدال

زاد ألفاً بعد اللام - على الجمع -



مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِهِ عَمَّ بَنَسَاءَ لُونَ ﴿ ﴾ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴾ ٱلَّذِي هُمُ فِيهِ مُعَنِّلِفُونَ ﴿ ٣ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ ۚ ﴾ ثُوَّ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ ۞ أَلَوْ يَجْعَلُ لَأَرْضَ مِهَادًا الْآ وَٱلْحِمَالَ أَوْتَادُالُالُ وَخَلَقَنَكُمْ أَزُورَجَالُ وَحَالَا وَحَمَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ال وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَانَ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارِ مَعَاشًا (١١) وَمَنْتِنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَا شِدَادًا (١٠) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا (١٠) وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءً ثَجَاجًا السَّالِلَهُ فِيءِحَبًا وَبَالَالُ وَجَنَاتٍ أَلْفَا فَا ﴿ إِنَّ يَوْمَا لَفَصْلَ كَانَ مِيقَنَا ﴿ ٧٧ كَيُومَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ إِلَّا كُوفُيْحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانِتُ أَبُو ْبَالْ (١١) وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ ﴾ إِنَّ جَهَنَّهَ كَانَتُ مِنْ صَادًا ﴿ ۞ لِلطَّاعِينَ مَّاكِالْ اللهِ اللَّهِ عَلَى الْحُقَالِالْ اللهِ الْمُعَلَّالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وا اللَّهُ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿ اللَّهِ حَزَآءَ وَفَاقًا ﴿ آ ﴾ إِنَّهُمْ كَانُواْ ۠يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٧٣ُ وَكَذَّ بُواْ بِعَايَكِنِنَا كِذَّابًا ﴿٨٣ُ وَكُلُّ شَيْءٍ حْصَيْنَاهُ كِتَنَبًا ﴿ ۚ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ ۖ وَمُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ ٣

وَفُنِّحْتِ تشدید التاء

وغساقًا



رَّبُّ ضم الباء

الرَّحْمَنُ الرَّحْمَنُ صلى النون ضم النون

أُد• تُنَّا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> **إذا** همزة مكسورة

فرى فتح الواو دون تتوين (ألف بعد الواو وقفاً وإسقاط الألف وصلاً لالتقاء الساكنين)

**نَزُّكَی** تشدید الزاي

مُ الْنَّمُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال







فننفعه ضم العين

تَصَّدَّی نشدید الصاد

**وهو** إسكان الهاء

شَا أَنشَرَهُ إسقاط الهمزة الأولى

**إنّا** كسر الهمزة







فُعد لك تشديد الدال



سَكة لطينة على اللام ان

بل رًان لم يسكت على اللام وأدغمها في الراء

فَاكِهِينَ زاد ألفاً بعد الفاء





ويصلى ضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام





وهو

مِّحُفُوظٌ تنوین ضم







م التاء ضم التاء

لُغِيةً توين ضم



الياء وصلاً

رُفِي الياء

رُبِی فتح الیاء

اً هننن م بالباء وصلاً

تحضون ضم الحاء دون ألف



م رروم موصدة إبدال الهمزة واوأ مدية

فكر بالفاء بدل الواو







أُرأيْت تسهيل الهمزة الثانية (جميع المواضع)





البريئة ياء مدية ثم همز بدل الياء المشددة (الموضعين)







لم يعد ٱلْقَارِعَةُ



کے سیاب کسر السین

م رر مع موصدة إبدال الهمزة واواً مدية



أرزيت تسهيل الهمزة الثانية



ابدال الواو



## تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفص بن سليان عن أبي بكر عاصم بن أبي النَّجُود الأسدي الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السَّلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رفي عن النبي عُلَيْنَ.

وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي.

وكُتِبَ بهامشه رواية أي موسى عيسى بن مينا الملقب قالون المدني عن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم المدني عن أبي جعفر يزيد ابن القعقاع، وعبد الرحمن بن هرمز، وشيبة بن نصاح، ومسلم بن جندب، ويزيد بن رومان، عن أبي هريرة، وابن عباس، وعبد الله ابن عياش، عن أبي بن كعب شخ عن النبي سلك.

ورواية قالون التي في الهامش هي من طريق أبي نشيط.

وقد ضُبِطَتْ كلمات رواية قالون على وجه قصر المنفصل مع إسكان ميم الجمع وهو الوجه المقدم.

وكتبت أسفل الصفحة الفرق بين العد الكوفي والعد المدني الأول.

## مصطلحات الضبط

وَضْعُ ألف صغيرة هكذا (') بين الهمزتين في كلمة يدل على الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (يَا أَنذَرْتَهُمُ).

TO NO DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DELA CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA D



وَوَضْعُ نقطة مستديرة مسدودة الوسط مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، وهو النطق بالهمزة بينها وبين الألف إن كانت مفتوحة نحو: (عَالَّائَمُ )، وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة نحو: (شُهَدَآءَ إذً) و(هَوُلا وإن)، وبينها وبين الواو إن كانت مضمومة نحو: (جَآمَا مُمَّةً).

وَوَضْعُ النقطة السابقة مع الحركة مكان الهمزة يدل على إبدال الهمزة ياءً إن كانت مفتوحة وقبلها مكسور نحو: (ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً) و(ٱلنِّسَآءِ أُقّ)، وواوًا إن كانت مفتوحة وقبلها مضموم نحو: (ٱلسُّفَهَآءُ أَلًا)، ويجوز فيها الوجهان الإبدال وهو المقدم أو التسهيل إن كانت مكسورة وقبلها مضموم نحو: (يَشَآءُ إِلَىٰ)، والإبدال والتسهيل يكون حال الوصل فإذا وقفنا على الهمزة الأولى فإنه يبتدئ بالثانية محقة.

تنبيهات: ١.قرأ قالون قوله تعالى: ﴿ مَٱلَّينَ ﴾ [يونس: ٩١،٥١] بفتح اللام دون همزة بعدها، وله في همزة الوصل وجهان:

أ.إبدالها ألفاً وفيها وجهان:

١.مدها ٦ حركات وهو المقدم اعتداداً بالأصل وهو سكون اللام.

٢.قصرها حركتين اعتداداً بالفتحة: ﴿ وَالَّينَ ﴾.

ب. تسهيل همزة الوصل بين الهمزة والألف: ﴿ وَأَلَّن كَ ا



| فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها |        |       |          |         |        |       |          |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|--|--|--|
| التصنيف                                    | الصفحة | رقمها | المسورة  | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |  |  |  |
| مكيّة                                      | 797    | 44    | العنكبوت | مكيّة   | 1      | ١     | الفاتحة  |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٤٠٤    | ۳.    | الروم    | مدنية   | ۲      | ۲     | البقرة   |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٤١١    | ٣١ .  | لقمان    | مدنية   | ٥٠     | ٣     | ل عمران  |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٤١٥    | 77    | السجدة   | مدنية   | VV     | ٤     | النساء   |  |  |  |
| مدنية                                      | ٤١٨    | **    | الأحزاب  | مدنية   | 1.7    | ٥     | المائدة  |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٤٢٨    | 4.5   | سبأ      | مكيّة   | 174    | ٦     | الأنعام  |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٤٣٤    | ٣٥    | فاطر     | مكيّة   | 101    | ٧     | الأعراف  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 22.    | ٣٦    | يس       | مدنية   | 177    | ٨     | الأنضال  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 227    | ۳۷    | الصافات  | مدنية   | ۱۸۷    | ٩     | التوبة   |  |  |  |
| مكيّة                                      | 200    | ۳۸    | ص        | مكيّة   | ۲۰۸    | 1.    | يونس     |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٤٥٨    | 49    | الزمر    | مكيّة   | 771    | 11    | هود      |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٤٦٧    | ٤٠    | غافر     | مكيّة   | 740    | 17    | يوسف     |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٤٧٧    | ٤١    | فصلت     | مدنية   | 719    | ١٣    | الرعد    |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٤٨٣    | ٤٢    | الشورى   | مكيّة   | Y00    | ١٤    | إبراهيم  |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٤٨٩    | ٤٣    | الزخرف   | مكيّة   | 777    | 10    | الحجر    |  |  |  |
| مكيّة                                      | 197    | ££    | الدخان   | مكيّة   | 777    | 17    | النَّحل  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 199    | ٤٥    | الجاثية  | مكيّة   | 7.7    | ١٧    | الإسراء  |  |  |  |
| مكية                                       | 0.7    | ٤٦    | الأحقاف  | مكيّة   | 794    | ۱۸    | الكهف    |  |  |  |
| مدنية                                      | 0 · V  | ٤٧    | محمد     | مكيّة   | ٣٠٥    | 19    | مريم     |  |  |  |
| مدنية                                      | 011    | ٤٨    | الفتح    | مكيّة   | r17 .  | ۲٠    | طه       |  |  |  |
| مدنية                                      | 010    | ٤٩    | الحجرات  | مكيّة   | 444    | *1    | الأنبياء |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٥١٨    | ٥٠    | ق        | مدنية   | 444    | 77    | الحج     |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٥٢٠    | ٥١    | الذاريات | مكية    | 757    | 77"   | المؤمنون |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٥٢٣    | ٥٢    | الطور    | مدنية   | ۳٥٠    | 71    | النور    |  |  |  |
| مكيّة                                      | 770    | ٥٣    | النجم    | مكيّة   | 409    | 70    | الفرقان  |  |  |  |
| مكيّة                                      | ۸۲۵    | ٥٤    | القمر    | مكيّة   | ٧٢٧    | 77    | الشعراء  |  |  |  |
| مدنية                                      | 041    | 00    | الرحمن   | مكيّة   | ۳۷۷    | ۲۷    | النمل    |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٥٣٤    | 70    | الواقعة  | مكيّة   | ۳۸٥    | 7.4   | القصص    |  |  |  |

| فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها |        |       |          |         |        |       |           |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-----------|--|--|--|
| التصنيف                                    | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة    |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٥٩١    | ٨٦    | الطارق   | مدنية   | ٥٣٧    | ٥٧    | الحديد    |  |  |  |
| مكيّة                                      | ۱۹۵    | ۸۷    | الأعلى   | مدنية   | 027    | ٥٨    | المجادلة  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 790    | ۸۸    | الغاشية  | مدنية   | oto    | ٥٩    | الحشر     |  |  |  |
| مكيّة                                      | 098    | ۸٩    | الفجر    | مدنية   | 019    | ٦.    | المتحنة   |  |  |  |
| مكيّة                                      | 098    | ۹.    | البلد    | مدنية   | 001    | 71    | الصف      |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٥٩٥    | 91    | الشمس    | مدنية   | ٥٥٣    | ٦٢    | الجمعة    |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٥٩٥    | 97    | الليل    | مدنية   | 001    | 77    | المنافقون |  |  |  |
| مكيّة                                      | ۲۹٥    | 98    | الضحى    | مدنية   | 700    | 78    | التغابن   |  |  |  |
| مكية                                       | 097    | 98    | الشرح    | مدنية   | ۸۵۵    | ٦٥    | الطلاق    |  |  |  |
| مكيّة                                      | 097    | 90    | المتين   | مدنية   | ٥٦٠    | 77    | التحريم   |  |  |  |
| مكيّة                                      | 097    | .97   | العلق    | مكيّة   | 770    | ٦٧    | الملك     |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٥٩٨    | 97    | القدر    | مكيّة   | ٤٦٥    | ٦٨    | القلم     |  |  |  |
| مدنية                                      | ۸۹۵    | 9.۸   | البينة   | مكيّة   | 770    | 79    | الحاقة    |  |  |  |
| مدنية                                      | 099    | 99    | الزلزلة  | مكيّة   | ٨٦٥    | ٧٠    | المعارج   |  |  |  |
| مكيّة                                      | 099    | 1     | العاديات | مكيّة   | ٥٧٠    | ٧١    | نوح       |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7      | 1.1   | القارعة  | مكيّة   | OVY    | ٧٢    | الجن      |  |  |  |
| مكية                                       | ٦      | 1.7   | التكاثر  | مكيّة   | ovi    | ٧٣    | المزمل    |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7.1    | 1.7   | العصر    | مكيّة   | ovo    | ٧٤    | المدثر    |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7.1    | ١٠٤   | الهُمزة  | مكيّة   | ٥٧٧    | ٧٥    | القيامة   |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7.1    | 1.0   | المفيل   | مدنية   | ٥٧٨    | ٧٦    | الإنسان   |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7.7    | 1.7   | قریش     | مكيّة   | ٥٨٠    | VV    | المرسلات  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7.7    | 1.4   | الماعون  | مكيّة   | ٥٨٢    | ٧٨    | النبأ     |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7.7    | 1.4   | الكوثر   | مكيّة   | ٥٨٣    | ٧٩    | النازعات  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7.5    | 1.9   | الكافرون | مكيّة   | ٥٨٥    | ۸۰    | عبس       |  |  |  |
| مدنية                                      | 7.1    | 11.   | النصر    | مكيّة   | ۲۸٥    | ۸۱    | التكوير   |  |  |  |
| مكية                                       | 7.4    | 111   | المسد    | مكيّة   | ٥٨٧    | ۸۲    | الانفطار  |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٦٠٤    | 117   | الإخلاص  | مكيّة   | ٥٨٧    | ۸۳    | المطففين  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7.1    | 115   | الفلق    | مكيّة   | ٥٨٩    | ٨٤    | الانشقاق  |  |  |  |
| مكية                                       | 7.5    | 118   | الناس    | مكيّة   | 09.    | ٨٥    | البروج    |  |  |  |